

02-8442 pw 22-01-02

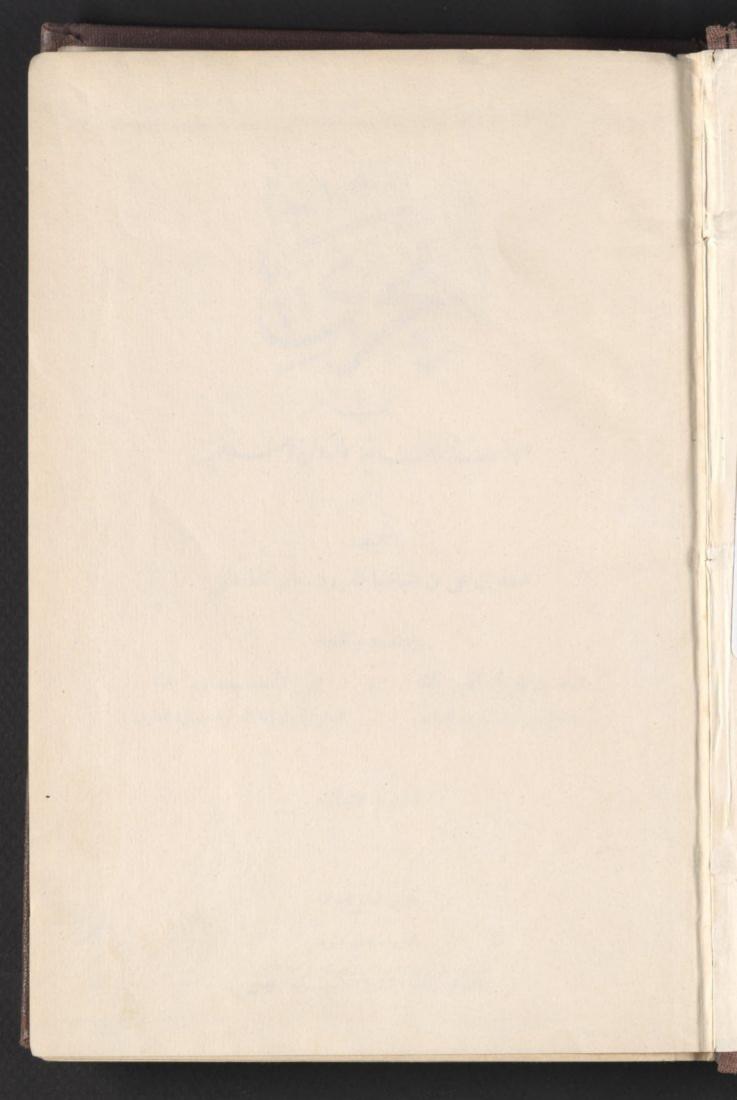



### اعتمدت وزارة المعارف العمومية الطبعة الأولى من هذا الكتاب

DS 28.2 7 258 1938

في الآدات الناطف أنته والذول لاب لامية

محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي

راجعه ونقحه

محمد عوض إبراهيم بك و على الجـــــــــارم بك المفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف

وكيل وزارة المعارف المساعد

الطبعة الثانية

حقوق الطبع محفوظة للتزم طبعه ونشره مطبعة المغارف ومكتبتها بمضر 0cLC 10cLc 12757561 12757561 14272209 297/61 297/61 1669

23116

#### ١ - خطبة الكتاب

١٣ - الفصل الأول في الأمور السلطانية والسياسات الملكية

٣٣ – الفصل الثاني في الكلام على دولة دولة.

٦٣ - الدولة الأولى وهي دولة الخلفاء الراشدين

ع بن التقال أهل الردة – ٦٥ : فتح الشام – ٦٥ : انتقال الملك من الأكاسرة إلى العرب – ٦٧ : استخلاص الملك من فارس – ٧٧ : كيفية تدوين الدواوين – ٧٧ : وقعة الجمل – ٧٨ : وقعة صفين – ٨٢ : حديث الخوارج – ٨٥ : وفاة الأربعة – ٨٥ : مقتل عمر – ٨٦ : مقتل عثمان ٨٨ : مقتل على مق

### ٩١ – الدولة الأموية

۹۹: سیرة معاویة — ۹۶ ؛ کلام فی معنی البرید — ۹۸: یزید بن معاویة و ۹۹: مقتل الحسین — ۱۰۱: وقعة الحرة — ۱۰۲: غزو الکعبة — ۱۰۲: معاویة ابن یزید — ۱۰۲: مروان بن الحکم — ۱۰۳: أخذ الشیعة بثأر الحسین — ۱۰۵: عبد الملك بن مروان — ۱۰۹: الولید بن عبد الملك — ۱۰۸: عمر بن عبد العزیز — عبد الملك — ۱۱۰: عمر بن عبد العزیز — ۱۱۲: یزید بن عبد الملك — ۱۱۲: هشام بن عبد الملك — ۱۱۲: مقتل زید بن علی سمید الملک — ۱۱۲: مقتل زید بن الولید بن یزید — ۱۱۵: یزید بن الولید — زید بن الولید — ۱۱۸: غروج عبد الله بن معاویة — ۱۱۸: ابتداء أمر أبی مسلم الخراسانی عبد الله بن معاویة — ۱۱۸: ابتداء أمر أبی مسلم الخراسانی

١١٨ - مقدمة في ابتداء الدولة العباسية

١٢١ : ابتداء الدولة العباسية – ١٢٥ : وقعة الزاب – ١٢٦ : مقتل مروان الحمار

١٢٧ - الدولة العباسية

١٢٨ - أبو العباس السفاح

١٣٠ : حال الوزارة في أيامه — ١٣٣ : أبو سلمة — ١٣٤ : خالد بن برمك

١٣٥ – أبوجعفر المنصور

۱۳۸ . بناء بغداد – ۱۶۲ . خروج النفس الزكية – ۱۶۶ . خروج أخيه إبراهيم – ۱۶۵ . قتل أبي مسلم الخراساني – ۱۵۱ . حال الوزارة في أيام المنصور – ۱۵۱ . وزارة أبي أيوب المورياني – ۱۵۲ . القبض على أبي أيوب سلمان المورياني – ۱۵۳ . وزارة الربيع بن يونس

١٥٥ - محمد المهدى بن المنصور

. \_\_\_\_ ١٥٦ . ظهور المقنع بحراسان \_ ١٥٧ . حال الوزارة في أيامه \_ \_\_\_ ١٥٨ . وزارة أبي عبد الله عبد الله يعقوب بن داود \_ ١٦٣ . وزارة الفيض بن أبي صالح

170 - موسى الهادى

١٦٨ . حال الوزارة في أيامه – ١٦٨ . وزارة إبراهيم بن دكوان الحراني

١٦٩ - هارون الرشيد

۱۷۰ : خروج يحيى بن عبد الله بن حسن — ۱۷۲ : القبض على موسى ابن جعفر — ۱۷۳ : الدولة البرمكية — ۱۷۳ : وزارة يحيى بن خالد — ۱۷۷ : الفضل بن يحيى — ۱۸۰ : السبب فى نكبة البرامكة — ۱۸۷ : وزارة الفضل بن الربيع

١٨٧ - الأمين بن الرشيد

١٨٨ : الفتنة بين الأمين والمأمون

١٩١ – المأمون

۱۹۲ : نقل الدولة من بنی العباس إلی بنی علی ۳ – ۱۹۳ : وزارة الفضل ابن سهل – ۱۹۷ : وزارة أحمد بن أبی خالد ابن سهل – ۱۹۹ : وزارة أحمد بن أبی خالد ۲۰۰ : وزارة أجمد بن يوسف – ۲۰۱ : وزارة أبی عباد ثابت – ۲۰۲ : وزارة أبی عبد الله بن يزداد

۲۰۳ – المعتصم ۲۰۶ : فتح عمورية – ۲۰۰ : بناء سامر"ا – ۲۰۹ : وزارة الفضل ابن مروان – ۲۰۷ : وزارة أحمد بن عمار – ۲۰۸ : وزارة محمد بن عبد الملك الزيات

٢٠٩ - هارون الواثق

٢٠٩ - جعفر المتوكل

٢١٠ : وزارة أبي جعفر محمد — ٢١٠ : وزارة عبيد الله بن يحيي

١١١ - محد المنتصر

٢١٢ : وزارة أحمد بن الخصيب

٢١٢ - أحمد المستعين

٢١٢ : خروج يحيي بن عمر قتيل شاهي 🗕 ٢١٤ : وزارة أبي صالح بن محمد

٢١٤ – المعتز بالله

٢١٥ : وزارة الاسكافي – ٢١٦ : وزارة عيسي بن فرخان شاه –

٢١٦ : وزارة أحمد بن إسرائيل

۲۱۷ – المهتدى بالله

۲۱۸ : وزارة سلیان بن وهب

٢٠٠ - المعتمد على الله

۲۲۱ : وقائع صاحب الزنج – ۲۲۲ : وزارة الحسن بن مخلد – ۲۲۳ : وزارة ألى الصقر – ۲۲۶ : وزارة أحمد بن صالح – ۲۲۵ : وزارة عبيد الله بن وهب

٥٢٧ - المتضد

٢٢٦ : وزارة القاسم بن عبيد الله

۲۲۷ — المكتفى بالله ۲۲۷ : وزارة العباس بن الحسن

٢٢٨ - المقتدر بالله

۲۲۸: قتل الحلاج – ۲۳۰. الدولة العلوية – ۲۳۳. وزارة ابن الفرات – ۲۳۵. وزارة الحاقاني – ۲۳۸. وزارة على بن عيسى – ۲۳۲. وزارة حامد ابن العباس – ۲۳۷. وزارة أبى القاسم عبيد الله بن محمد – ۲۳۸. وزارة أبى العباس أحمد بن عبيد الله – ۲۳۸. وزارة محمد بن على بن مقلة – العباس أحمد بن عبيد الله – ۲۲۸. وزارة أبى القاسم عبيد الله – ۲۶۲. وزارة أبى القاسم عبيد الله – ۲۶۲. وزارة أبى القاسم عبيد الله – ۲۶۲. وزارة أبى الفضل بن الفرات

٣٤٣ - القياهر

ر ۲٤٤ – دولة آل بويه

٢٤٦ - الراضي

۲٤٧ . وزارة عبد الرحمن بن عيسى — ٢٤٨ . وزارة أبى جعفر بن محمد — ٢٤٨ . وزارة أبى الفتح الفضل ٢٤٨ . وزارة أبى الفتح الفضل

٠٥٠ - التــق

۲۰۰ . وزارة أبي عبد الله البريدي – ۱۰۱ . وزارة أبي إسحاق – ۲۰۱ . وزارة أبي الحسن بن مقلة ۲۰۲ . وزارة أبي الحسن بن مقلة

٢٥٢ - المطيع لله

٢٥٤ - القيادر

٢٥٤ – القائم بأ.ر الله

۲۵۰ . الدولة السلجوقية – ۲۵۲ . وزارة ابن جهير – ۲۵۷ . وزارة على بن الحسين

٢٥٨ - المقتدى بأمرالله

٢٥٩ . وزارة عميد الدولة

٢٦١ – المستظهر بالله

٢٦٢ – وزارة أبي المعالى هبة الله بن محمد

٢٦٣ - المسترشد

۲۲۰ . حال الوزارة فى أيامه – ۲۲۲ . وزارة الشريف أبي القاسم على بن طراد الزينبي – ۲۲۷ . وزارة أبي نصر أحمد بن الوزير نظام الملك –
 ۲۲۷ . وزارة أنو شروان خالد ابن محمد القاشاني

٢٦٩ - الراشد بالله

٧٠٠ - المقتنى لأمر الله

۲۷۱ . وزارة نظام الدين بن جهير — ۲۷۱ . وزارة مؤتمن الدولة أبى القاسم
 على بن صدقة — ۲۷۱ . وزارة عون الدين أبى المظفر يحيى بن هبيرة

٥٧٠ - المستنجد بالله

٢٧٦ . وزارة محمد بن يحيي بن هبيرة – ٢٧٦ . وزارة شرف الدين بن البلدى

٧٧٧ - خلافة المستضىء

٢٧٨ . وزارة عضد الدين أبي الفرج - ٢٨٠ . وزارة ظهير الدين

٠٨٠ - خلافة الناصر

۲۸۲ . وزارة جلال الدين أبى المظفر عبيد الله – ۲۸۲ . وزارة معز الدين سعيد بن على – ۲۸۳ . وزارة مؤيد الدين أبى المظفر – ۲۸۳ . وزارة السيد نصير الدين العلوى – ۲۸۵ . وزارة مؤيد الدين محمد

٢٨٧ - الظاهر بأمر الله

٨٨٨ - المستنصر بالله

٢٨٩ . وزارة نصير الدين أبي الأزهر

٢٩٠ - المستعصم بالله

٢٩٤ . وزارة مؤيد الدين أبي طالب محد بن أحمد بن العلقمي

## بينالنبالخالخين

الحمدُ للهُ مُسَبِّبِ الأسباب، ومُفَتِّحِ الأبواب. مقدِّر الأمور ومدبّر الدهور. واجب الوجود، وخالِق الأخلاق والجود. مُفِيض العقل، وواهب الكلِّ. ا قِرْ أنَّه المالكُ الوجودِ مملوكاً لعظمته ، وأشهد أنَّه الفاَطرُ وأنَّ الغيب غير مستور لحكمته. وأعوذ بجلال عزِّه من ذُلُ الحجاب، و بفضل جوده من نقاش الحساب، وبخافي علمِه ممّا في الكِتاب من العذاب، وأُصَلِّي على النفوس العَلَويَّة المطهَّر ةِ من الأدناس ، وعلى الأجسامِ الأرضيَّةِ المنزَّهةِ عن الأرجاس. وأُخُصُّ من يينهم بأفضل الصلوات الزاكيات ، وأكمل التحيّات الناميات ، مَن نادَى والألسنُ حِداد، وأرشد والأكبادُ غِلاظٌ والقلوبُ جِلاد، مُحمداً النبيَّ الأميَّ ذا التأييدات الإلهية ، والتأكيدات الجلالية ، وآله الطيبيِّن وأصحابه الصالحين الذين كانوا صدّقوه وقد أرسِل ، ونصروه وقد خُذِل . ما سمَح جَواد ، وورى زِ ناد . وبعدُ ، فإِنَّ أفضلَ مَا نظر فيه خواصُّ الملوك ، وسلكوا إِليه أفضلَ السُّلوك ، بعدَ نظرهم في أمر الأمة، وقيامِهم فيما استُودِعوه بالحجة، هو النظر في العلوم، والإِقبالُ على الكتب التي صدرت عن شرائف الفُهُوم. فأمّا فضيلةُ العلم فظاهرة " ظهورَ الشمس . عَرِيَّةٌ من الشَّكِّ واللبس . فما جاء من ذلك في التنزيل قولهُ تعالى : هَلْ يَسْتُوى الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ . وممّا جاء في الحديث (صلواتُ الله وسلامُه عَلَى مَن نُسِبَ إِليه): إِنَّ الملائكةَ لَتضعُ أجنحتَها الطالب العلم. وأمَّا فضيلةُ الكُتُب فقد قالوا: إنَّ الكتابَ هو الجليس الذي لا ينافق، ولا يَمَلُ ، ولا يعاتبك إذا جفوته. ولا يُفشِي سرَّك . وقال المهلَّب لِبَنيه : يا بني الإنا وقفتم في الأسواق فلا تقفوا إِلاَّ عَلَى مَن يبيعُ السِلاح ، أو يبيعُ الكُتب. وكان الفتح بنُ خاقانَ إِذا كان جالساً في حضرة المتوكل ، وأراد أن يقوم إلى المُتوَنَّأ ، أخرج من ساق مَو ْزَتِه (١) كتاباً لطيفاً ، فلا يزال يطالعه في ممره وعَو ده ، فإذا وصل إلى الحضرة الخليفية أعاده إلى ساق موزته .

أرسل بعضُ الخلفاء في طلب بعض العاماء ليُسامرَه، فاما جاء الخادم إليه وجده جالساً وحَواليه كُتُنُ، وهو يطالع فيها . فقال : له إنّ أميرَ المؤمنين يستدعيك . قال : قل له : عندى قوم من الحكماء أُحادثُهم ، فاذا فرغتُ منهم حضرت . فاما عاد الخادم إلى الخليفة وأخبره بذلك ، قال له وَيُحلك ! مَن هؤ لاء الحكماء الذين كانوا عنده ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ما كان عنده أحد! قال : فأحضره الساعة كيف كان . فاما حضر ذلك العالِم قال له الخليفة : مَن هؤ لاء الحكماء الذين كيف كان . فاما حضر ذلك العالِم قال له الخليفة : مَن هؤ لاء الحكماء الذين

كانوا عندك ؟ قال : يا أمير المؤمنين !

لنا جُلَساءِ ما نَمَلُ حديثهم المينون مأمونون غَيْبًا وَمشهدا
النا جُلَساءِ ما نَمَلُ حديثهم ورأيًا وتأديبًا ومجدًا وسُؤدُدا
فان قلت : أموات فلم تَعدُ أمرَهم وإن قلت : أحيايه . فلست مُفَنَدا

فعلم الخليفة أنّه يشير بذلك إلى الكُتُب، ولم يُنكر عليه تأخُّرَه.
وقال الجاحظ: دخلتُ على محمد بن إسحاق أمير بغداد ، في أيام ولايته، وهو جالس في الديوان ، والناس مُثُول بين يَدَ يه ، كأن على رءو سهم الطير ، ثم دخلتُ إليه بعد مدة وهو معزول ، وهو جالس في خِزانة كتبه ، وحواكيه الكتب والدفائر والمحابر والمساطر ، فما رأيته أهيب منه في تلك الحال!

<sup>(</sup>١) الموزة: ضرب من النعال يلبس في حذاء حتى لا يتسخ، ونسميه الآن المز"

وقال المتنبى : (طويل)

أعز مكانٍ في الدُّنا سرجُ سابح وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ والعلم يَزين الله في الرّين الله في الرّين الله في الله ف

طلب المكتفى من وزيره كتباً يلهو بها ، ويقطع بمطالعتها زمانه ، فتقدّم الوزير إلى النواب بتحصيل ذلك ، وعرضه عليه قبل حمله إلى الخليفة ، فحصّالوا شيئاً من كتب التاريخ ، وفيها شيء مما جرّى في الأيام السالفة من وقائع الملوك ، وأخبار الوزراء ، ومعرفة التحيّل في استخراج الأموال . فلما رآه الوزير ، قال لنوابه : والله إنكم أشد الناس عداوة لى . أنا قلت لكم : حصّالوا له كتباً يلهو بها ، ويشتغل بها عتى وعن غيرى ، فقد حصّاتم له ما يُعرّفه مصارع الوزراء ، ويُوجدُه الطريق إلى استخراج المال ، ويعرّفه خراب البلاد من عمارتها ! ردّوها ، وحصّالوا له كتباً الى استخراج المال ، ويعرّفه خراب البلاد من عمارتها ! ردّوها ، وحصّالوا له كتباً فيها حكايات تُلميه ، وأشعار تُطر به (۱) .

وكانوا يكرهون أيضاً أنْ يكون في الخلفاء والملوك فطانة ومعرفة بالأمور.

لمّا مات المكتفى ، عزم وزيره على مبايعة عبد الله بن المعتز ، وكان عبد الله فاضلاً لبيباً محصّلاً ، فخلا به بعض عقلاء الكُتاَ ب وقال له : أيّهذا الوزير! هذا الرأى الذي قد رأيتَه في مبايعة ابن المعتز ليس بصواب . قال الوزير : كيف ذلك ؟ قال : أيّ حاجة لك أنْ تُجُلسَ على سرير الخلافة مَنْ يعرِفُ الذراع والميزان والأسعار ، قال : أيّ حاجة لك أنْ تُجُلسَ على سرير الخلافة مَنْ يعرِفُ الذراع والميزان والأسعار ،

<sup>(</sup>١) لعلها تطريه بالياء أي تبالغ في مدحه على أن المعنى مستقيم مع استعال تطربه

ويفهَمُ الأمور، ويعرفُ القبيح من الحسن ويعرف دارك وبستانك وضَيْعَتَك؟ الرأَى أَن تجلِسَ صبياً صغيراً، فيكونَ اسم الخلافة له ومعناها لك، فتربيه إلى أن يكبَرَ، فاذا كبر عرف لك حق التربية، وتكونُ أنت قد قضيت أوطارك مدة صغره. فشكره الوزير على ذلك، وعدل عن عبد الله بن المعتز إلى المقتدر، وعمرُه يومئذ ثلاث عَشْرَة سنة .

وكان بدرُ الدين لؤلؤ صاحبُ المَوْصِل (رحمه الله) أكثرَ ما يجرى في مجلس أنسه إيرادُ الأشعار المطربة، والحكايات الملهية. فاذا دخل شهر رمضانَ أُحضِرت له كَتبُ التواريخ والسِيّرِ، وجلس الزَيْنُ الكاتبُ وعزُ الدين المحدِّثُ يقرأان عليه أحوال العالمَ.

وهـذا التقرير يستدعى شرح حال ، وذلك أبّى حين أحلنى حُكُمُ القضاء بالمَوْصِلِ الحَدْباء حللتُها غير متعرِّض لو بلها أو طلّها ، ودخلتها كما قال عزَّ مِنْ قائل : وَدَخَلَ اللّه ينه عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها . وكنت بنيت عزمى على المُقام فيها بقدر ما ينكسرُ البَرْدُ ، ويثقل البرد (۱) . ثم التوجّهِ بعد ذلك إلى تبريز ، فين استقررت بالمَوْصِل بلغنى من عدة جهات مختلفة ، ومن ذوى آراء غير مؤتلفة ، غزارة فضل صاحبها الأعظم ، المولى المخدوم الملك المعظم ، أفضل الملوك وأعظمهم ، وأكرم الحكم وأحامهم ، فغر الملة والدبن الممنوح بخصائص لوكانت للدهر لما شكا صَرْفه حُرّ ، ولما مس أحداً منه ضر . ولوكانت للبحر لما كان ماؤه مِلحاً أجاجاً ، ولا خاف راكبه منه أمواجاً . ولو ظفرت بها الأقار ، لما لحقها السَرار . عبسى الذي أحيا ميّ الفضائل ، ونشر طَيّ الفواضل ، وأقام سوق المكارم في عصر كسدت فيه ميّ الفضائل ، ونشر طَيّ الفواضل ، وأقام سوق المكارم في عصر كسدت فيه

<sup>(</sup>۱) هكذا بالأصل ، ولا معنى له . ولعلها ويقل البرد ( بضم فسكون ) وهو كساء يلتحف به ، ومعنى قلة البرد التقليل من الملابس لذهاب شدة الشتاء

سوقها، وأنهض مُقْعَدات المحاسن بعد ما عجزت عن عَمل أجسامها سوقها، وذب عن الأحرار في زمان هم فيه أقل من القليل، وملا أيديهم من عطائه بأياد واضحة الغرة والتحجيل، وأفاء عليهم ظل رأفة لا يتنقل، وخفض لهم جناح رحمة فما يني يتفضل عليهم ويتطول، كلما ازداد دولة وتمكيناً. زاد تواضعاً وليناً، وكلما بلغ من الملك غاية، رفع للكرم راية، ابن ابراهيم أعز الله نصره، وأنفذ نهيه وأمره، الذي أنسى ذِكْرَ الأجواد، ورزانة الأطواد، وشجاعة الآساد. (كارل)

للشمس فيه وللرياح وللسحا ب وللبحار وللاسود شمائل الذي هو في جبهة هذا الدهر غُرَّه ، وفي قِلادته دُرَّه لا تدانيها في الدنيا دُرَّه ، الذي صدَّق أخبار الماضين ، وحقق ما نُسِخ من مَآثر الأوّلين .

وقد قال ابنُ الرومي الطوبل المؤرّ ما زال هكذا وأنّ حديث الجود ليس له أصْلُ أَظنُ بأنّ الدهر ما زال هكذا وأنّ حديث الجود ليس له أصْلُ ؟ وَهَبُ أَنه كان الكرامُ كما حَكُوا أما كان فيهم واحدٌ وله نَسْلُ ؟ فلو شاهده لصدَّق ما سَمِع من أخبار أهل الكرم ، ولما اختلجت بين جنبيه عوارض التهم . الحاكم الذي إذا سلّط ذهنه الشريف ، وفكره اللطيف ، على القضايا الديوانية ، والأمور السلطانية ، ذلّت له الصِّمابُ ، ولانت له الصُمُ الصِلاب . وظهرت له الحفايا ، وتعذر أن يقال في الزوايا خبايا .

أما قوة العدل عنده فسليمة ، قواعدها لديه قويمة ، فلا تُجُزِعَنَّك هيبتُه المرهو بة فإن وراءها رأفة بالضعيف ، ورقة على الفقير ، وجَبْراً للكسير . (كالل) وله من الصَفْح الجميل عوائد اسر الطليق بها وفَكَ العانى ولقد حضرت يوما مجلسه الرفيع وكان يوم غيث ، وقد تقدم بصيانة الباب ، فلما كثر الغيث ، قال للحُجّاب : من حضر الباب وله حاجة فعر فونا بها . ثم قال :

إِنَّ أحداً لا يحضُر في مثل هذا الوقت إلا لضرورة ، ولا يجوز أن يُردَّ خائباً . فبالله هل يأتى في هذا الكتاب الذي يريد أن يكون مشتملا على محاسن الآثار إلّا ما هو من جنس هذه الحكاية ؟

وأما قوّةُ السياسة عنده فعظيمة ، لم تعترضها هَضِيمة ، فلا تغرّ نَك رِقتُه وابتسامُه ، فإنّ وراء ذلك صَرامةً يخضَع لها الأسود ، وشهامةً يحذَرها السيّد والمَسُود

هو البحرُ غُصْ فيه إِذَا كَانَ سَا كَنَا عَلَى الدرّ ، وَاحَذَرْهُ إِذَا كَانَ مُزْ بِداً وَالبَحْرُ غُصْ فيه إِذَا كَانَ مُزْ بِداً وَأَمَا قَوْةُ الذَّكَاءُ وَالتَّيْقَظُ فَهُو فَيُهَا كَمَا قَالَ المَتَّذِي : (منسر)

تعرِفُ في عينه حقيقتَهُ كأنّه بالذكاء مُكْتحِلُ أَشْفِقُ عند اتقّادِ فكرتِهِ عليه منها، أخافُ يشتعلُ أَشْفِقُ عند اتقّادِ فكرتِهِ عليه منها، أخافُ يشتعلُ

وأما قوّةُ العقلِ الغزيرِ ، والتمييزُ الصحيح ، فاتّى لأَظنُ أنّ عقلاءِ الملوكِ الماضين لوعاشوا وشاهدوه لتعلموا منه كيف يُساسِ الجمهور، وكيف تُدَبَّر الأمور.

وأما قو "أ الكرم الذي تجاوز الحد وخرج، فحدث عن البحر ولا حرج، فلو عاش الكرام الذين ضربت بهم الأمثال، وعُدِمَت لهم النُظَراء والأمثال، لتعلموا منه غوامض الكرم، ولتلقفوا منه محاسن الشيم . ولو أنصفت لتركت وصف هذه القوة من قواه عجزاً عن الإحاطة بكنه وصفها، وقصوراً عن القيام بواجب رصفها، ولكني أقول بحسب الجهد والطاقة: إن احتقاره للدنيا احتقار الأولياء، واستصغاره لها استصغار الزهاد.

فلو جاد بالدنيا وثنَّى بضِعْفها لَظَنَّ مِنَ استصغاره أنه ضَنَّا يُعطى عطاء من يُبقِ الذِكْرَ ويُحييه. ويُنفُذُ المالَ ويُفنيه (طوبل) أعاذلُ إِنَّ الجُودَ ليس عَهلكى ولا يُخلِدُ النفسَ الشحيحة لوئمُها

وَتُذْ كُرُ أَخلاقُ الفَتَى وعظامُه مغيبةٌ في التُرْبِ بال رميمُها بهمة نالت السماء ، وجاوزت الجوازاء . ومِنْ هناك حصل له الأنسُ بعلم النجوم، فانه أخذ علمَها بالارتقاء إليها والاقتراب، لا بالحساب والأصطرلاب. بِلَغِ السَّمَاءَ عُلُواً فَشَافَهِتُهُ بِأُسْرَارِهَا كُواكِبُهَا ، وَفَرَعِ الْأَفْلَاكُ شُمُواً فحدثته بأخبارها مشارقُها ومغاربُها.

له هِمَمْ لا منتهى لكبارها وهمَّتُهُ الصَّفْرَى أَجَلُّ مِنَ الدَّهُر لا تستقرُّ في خزائنه نفائسُ أمواله، وليس لها بيت يحفظها سوى بيوت سُوَّاله

إِنَّا إِذَا اجتمعتْ يُومًا دراهُمُنا ظلَّتْ إلى طُرُق العَلْياء تستبقُ لا يألفُ الدرهُ المنقوشُ صُرّتنا لكنْ يَرْءُ عليها وهو منطلقُ ا لا يفعل السُّكُرُ في كرمه. إلا كما يفعلُ الصَّحُو في إمطار ديمه. (طويل) يعيد عطايا سُكْره عندُ صُحُوهِ ليُعْلَمُ أَنَّ الجود منه على عِلْمِ ويَسْلَمَ في الإحسانِ من قولِ قائل تكرَّمَ لمَّا خامرته ابنةُ الكُرْم

ومن أسرار كَرَمه أنَّه مُنَزَّهُ عن التبذير . وإن كان أكثَرَ من الكثير . لأنَّه موضوع في أجلِّ مواضعه . وواقع في أفضل مواقعه . فتي تعرُّض آمل ، أو عَنَّ سائل . بادر إلى إرفاده ، مبادرة السيل إلى وهاده . ( Jab )

عشق المكارم فاستهام بذكرها والمكر مات قليلة العُشاق وأقام سوقًا للثناء، ولم تكن سوقُ الثناءِ تُمـدُّ في الأسواق لكنين قلائدُ الأعناق الكُنَّنُ مَفَاتِحُ الأرزاق

فاذكر صنائعًـ فلسن صنائعا وألثم أنام لله فلسن أناملًا وكأنى بك أيّها الناظرُ في هذا الكتاب قد استعظمت ما سمعت ، فإن عرض لك الشك فانظر أعيان هذا العصر ، تجده يناقشون على الذرّة . وتجده لا يلتفت إلى الدُرّة . وتجده يحرصون على اقتناء الذخائر . وتجده لا يحرص إلا على الذكر السائر ، والصيت الطائر . وتجده قد شغفتهم محبة الاولاد ، وتجده قد شغفته عبة السئو السئو الوالة وتجده قد شغفته عبة السئو المولاد ، وتجده قد شغفته السئو السئو الوالة والقصاد ، وتجده مهر بون من المغارم ، وتجده يعدها من أفضل المغانم . ثم ارجع البصر تجد المدائح عنده كاسدة ، وتجدها عنده نافقة ، وتأمل ثبصر المكارم لديهم جامدة ، وتبصرها لديه دافقة ، وانظر بابه تجده عامراً بوفود الثناء ، غاصًا بالادباء والشعراء والفضلاء والفصحاء . (خفيف )

يسقُطُ الطيرُ حيث يُلتقط الحَـــِ ثُ وتغشَى منازلُ الكُرَماءِ وتالله ما الدنيا إِلاَّ دنياه ، ولا العيش إِلاَّ عيشُه الذي أعطاه الله (كامل)

ما العيشُ أن يُمْسِي الفتَى متشبِّعًا ضَخْمَ الجُزَارةُ العيشُ أن يُمْسِي الفتى أعداءه ويُعزَّ جاره العيشُ أن يُشْجِي الفتى أعداءه ويُعزَّ جاره حتى يُخِافَ ويُرتجَى ويُرى له نَشَبُ وشاره ويروحَ إِمّا للكِتا بق سعيُهُ أو للإماره

رجعنا إلى حكاية الحال ، وإتمام المقال : فَلَقَقَتِ المقاديرُ أَنْ جَرَى ذِكرى بين يديه ، وعُرِض شيءٍ من أمرى عليه ، فلمتح بذكاء قلبه ، وصحة حَدْسه من تلك الأنباء حقيقة حالى قبل اللقاء ، وتقدَّم بالحضور في خدمته . فلما حضرت راعني ما شاهدتُ من كمال هيئته ، وراقني ما عاينتُ من جمال صورته ، وشريف سيرته . فكان أول ما أنشدتُهُ قولُ المتنبي (طوبل)

وما زلتُ حتى قادنى الشوقُ نحوَهُ يسايرنى فى كلِّ رَكْبِ له ذِكْرُ وأُستعظِمُ الاخبارَ قبلَ لقِائه فلمّا التقينا صَغَّر الخَبَّرَ الخُبْر

ثم تابع من أَلطَافه ما غرَس به وُدًا ، وجنَى منه ثناء وَحَمْداً . فرأيتُ أَنْ أَخَدُمَ حضرتَه بتأليف هذا الكتاب ، ليكونَ تذكِرة له ، وتذكرة لى عنده ، يذكرنى به إذا غبثتُ عن عالى جنابه . وانفصلتُ عن فسيح رحابه .

وهذا كتاب تكامت فيه على أحوال الدول وأمور الملك، وذكرت فيهِ ما استظرفته من أحوال الملوك الفضلاء، واستقريته من سِيَر الخلفاء والوزراء، و بنيته على فصلين: –

فالفصلُ الأول تكلمتُ فيهِ على الأمور السلطانية، والسياساتِ المَلَكِية، وخواصِّ المَلِكُ التي يتميَّز بها عن السُوقة، والتي تجب أن تكونَ موجودةً أومعدومة فيه، وما يجب له على رعيَّته وما يجب لهم عليهِ، ورصَّعتُ الكلام فيه بالآيات القرآنية، والأطاديث النبوية، والحكايات المستظرَفة والأشعار المستحسَنة.

والفصل الثانى: تكامتُ فيه على دَوْلةٍ دَوْلةٍ من مشاهير الدول التى كانت طاعتها عامَّة، ومحاسنُها تامَّة. ابتدأتُ فيه بدولة الأربعة: أبى بكر وعمرَ وعنمان وعلى (رضى الله عنهم) على الترتيب الذى وقع ثم بالدولة التى تسامَّت الملكَ منها، وهى الدولة العباسية، وهى الدولة العباسية، وكدولة التى وقعت فى أثناء الدول الكربار، كدولة بنى بُوريه، وكدولة بنى سَاْجوق، وكدولة الفاطعيين بمصر على وجه الإيجاز، فإنها دول وقعت فى أثناء دولة بنى العباس، ولكنها لم تكن طاعتها عامَّة. فأ تكمَّم على دولة دولة بمجموع ما حصل فى ذهنى من الهيئة الاجتماعية التى أفادتنيها مطالعة السيّر والتواريخ، فأذكر كيف كان ابتداؤها وانتهاؤها، وطرَفًا مُمثِعاً من محاسن ملوكها، وأخبار سلاطينها، فإنْ شدّ شىء من أحوالها عن ذهنى، واحتجت إلى إثباته من حكاية ظريفة، أو يبت شعر نادر، أو آية، أو حديث نبوى، أخذتُه من مَظانّه. ثم إذا

ذَكرتُ دُولةً فدولةً تكامتُ على كليّات أمورها . ثم ذكرتُ واحداً واحداً من ملوكها ، وما جرى في أيامه من الوقائع المشهورة ، والحوادث المأثورة . فإذا انقضت أيامُ ذلك الملكِ ذكرتُ وزرائه واحداً واحداً ، وظرائف ما جرى لهم . فإذا انقضت أيامُ الملكِ ووزرائه ، ابتدأتُ بالملك الذي بعدَه ، وبما جرى في أيامه ، وبسير وزرائه كذلك ، إلى آخر الدولة العباسيّة .

والتزمتُ فيه أمرين . أحدُها : ألا أميلَ فيه إلا مع الحق ، ولا أنطق فيه إلا بالعدل ، وأَن أعزلَ سلطانَ الهوى ، وأخرُجَ من حكم المنشأ والمَرْبَى ، وأفرضَ نفسى غريباً منهم ، وأجنبياً بينهم . وثانيهما : أنْ أُعبرَ عن المعانى بعبارات واضحة تقرُب من الافهام لينتفع بها كل أحد ، عادلاً عن العبارات المستصمّبة التي يُقصَدُ فيها إظهارُ الفصاحة ، وإثباتُ البلاغة . فطالما رأيتُ مُصنيِّفي الكتب قد اعترضتهم محبة إظهار الفصاحة والبلاغة فَخَفيت أغراضهم ، مُصنيِّفي الكتب معانيهم ، فقلت الفائدة بمصنيَّفاتهم . من ذلك كتابُ القانون في الطب واعتاصت معانيهم ، فقلت الفائدة بمصنيَّفاتهم . من ذلك كتابُ القانون في الطب لأبي على الحسين بن سينا البُخاري ، فإنه حشاه بالعبارات الغامضة ، والتراكيب المشيَّفاقة ، فبطل غرضُهُ من الانتفاع بكتابه . ولذلك ترى عامَّة الأطباء قد عدلوا عن كتابه إلى المَلَكِي السهل العبارة ، المُفْهم الإشارة .

وهذا كتاب يحتاج إليه مَنْ يسوسُ الجمهور، ويدبِّر الأمور، وإن أنصفه الناسُ أخذوا أولادَهم بتحفظه، وتدبُّر معانيه، بعد أن يتدبَّروه هم، فما الصغير بأحوج إليه من الكبير، ولا الملكُ العامُّ الطاعَة بأحوج إليه من ملك مدينة، ولا ذوو الملكِ بأحوج إليه من ذوى الأدب، فإنَّ مَنْ ينصِبُ نفسَه لمفاوضة الملوك، ومجالستهم ومذاكرتهم، يحتاجُ إلى أكثرَ ممَّا في هذا الكتاب، فعلى أقلِّ الأقسام لا يَسَعُهُ تركهُ.

وهذا الكتاب إِنْ نُظِر بعين الإِنصاف، رُبِيَ أَنفعَ من الحماسة التي لَهـِج الناسُ بها، وأخذوا أولادَهم بحفظها، فإِنَّ الحماسة لا يُستفادُ منها أكثرُ من الترغيب في الشجاعة والضيافة وشيء يسير من الأخلاق في الباب المسمَّى بباب الأدب، والتأنُّس بالمذاهب الشعرية، وهذا الكتاب يُستفادُ منه هذه الخصالُ المذكورة، ويستفاد منه قواعد السياسة، وأدوات الرياسة. فهذا فيه ما في الحماسة وليس في الحماسة ما فيه . وإنه ليُفيد العقلَ قوةً ، والذهن حدةً ، والبصيرةَ نورًا . وهو للخاطر الذكيِّ بمنزلة المسَنِّ الجيِّد للفولاذ . وهو أيضاً أُنفعُ من المقامات التي الناسُ فيها معتقدون، وفي تحفظُها راغبون، إذ المقاماتُ لا يُستفاد منها سوى التمرُّن على الإنشاء، والوقوف عَلَى مذاهب النظم والنثر، نعم، وفيها حِكُم وحيَل وتَجَارِبُ، إِلاَّ أَنَّ ذلك مما يُصَغِّرُ الهمة ، إذ هو مبنى على السؤال والاستجداء والتحيُّل القبيح على تحصيل النزور الطفيف، فإن نفعت من جانب ، ضرَّت من جانب . وبعضُ الناس تنبهوا على هذا من المقامات الحريرية والبديمية ، فعدل ناس إلى مُهْج البلاغة من كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) فإنه الكتابُ الذي يُتَعلم منه الحُكمُ والمواعظ ، والخطبُ والتوحيد، والشجاعة والزهدُ وعلوُّ الهمة، وأدني فوائده الفصاحةُ والبلاغة. وعدَل الناس إلى الميني للعُدَّى، وهو كتاب صنَّفه مؤلفه ليمين الدولة محود به سكتكين، يشتملُ على سِيَر جماعة من الملوك بالبلاد الشرقية ، عبَّر فيه بعبارات حظَّها من . الفصاحة وافر ، وصاحبُها إن لم يكن ساحراً فهو كاتب ماهر ، والعجم مشغوفون به مجدُّون في طلبه ، وهو لَعَمْري كتابٌ يشتمل على ظرائف حِكُم ، وبدائع سِيرً ، مع ما فيه من فنون البلاغة ، وأنواع الفصاحة ، ولعلَّ قائلاً أن يقولَ: لقد بالغ في وصف كتابه ، وحشا ما شاء في جرابه ، والمرؤ مفتون بابنه وشعره ، فان اعتراه ريب فليتأمل الكتب المصنّفة في هذا الفن ، فلعلّه لا يرى فيها كتاباً أجمع للمعنى الذي قُصِد به من هذا الكتاب .

وهو أعز الله نصرَه ، وسَرَّ بدوام السعادة سِرَّه ، قد أغناه الله بالذهن القاهر ، والفضل الباهر ، عن هذا الكتاب وعن أمثاله ، ولكنَّ مهامّه الشريفة ، ربما أضْجرَ ته وأنسته ، فإذا روَّح فكرَه الشريف بالنظر فيه دفع به المَلاَل ، وتذكّر به ما أنسته الأشغال .

ومن ألطاف الله تعالى أسألُ ألا يُخلِيَ هذا الكتابَ من فائدتين : إحداها تخصنى ، وهي أن يقع عنده بموقع الاستصواب ، فأبراً من عُهْدة الحجل ، والأخرى تخصه وهي ألا يُعدِمَه الانتفاع به في القول والعمل ، إنه ولئ كل نعمة ، ومُسدى كل عارفة .

# الفضيالة وك

### في الأمور السلطانيَّة ، والسياسات المَلكِكيَّة

أمّا الكلامُ على أصل المُلك وحقيقتهِ، وانقسامهِ إلى رياسات دينية ودنيوية، من خلافة وسَلْطَنة ، وإمارة وولاية ، وما كان من ذلك على وجه الشرع وما لم يكن ، ومذاهب أصحاب الآراء في الإمامة ، فليس هذا الكتابُ موضوعاً للبحث عنه . وإنما هو موضوع للسياسات والآداب التي يُنْتَفَعُ بها في الحوادث الواقعة ، والوقائع الحادثة ، وفي سياسة الرعية وتحصين المملكة ، وفي إصلاح الأخلاق والسيرة .

فأوَّلُ ما يقال إِن الملكَ الفاضلَ هو الذي اجتمعت فيه خِصال ، وعُدِمت فيه خِصال ، وعُدِمت فيه خِصال ، وعُدِمت فيه خِصال ، فأما الخِصال التي يُستحبُّ أن توجد فيه فنها العقلُ ، وهو أُصلها وأفضلها ، وبه تُساسِ الدولُ بل المللُ ، وفي هذا الوصف كفاية .

ومنها العدل، وهو الذي تُستَغْزَر به الأموال، و تَعمرُ به الأعمال، وتُستَصْلَحُ لر به الرجال.

ولما فَتحَ السلطان هولا كو بغدادَ في سنة ست وخمسين وسِتَمَائة ، أمرَ أن يُسْتَفَقَى العلماء : أينما أفضل '؟ آلسلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟ ثم جمع العلماء بالمستنصريّة لذلك ، فلمنّا وقفوا على الفُتْيا أحجموا عن الجواب، وكان رَضِيُّ الدين على بن طاووس حاضراً هذا المجلس ، وكان مقدّما محترماً ، فلمنّا رأى إحجامَهم تناول الفُتيا ، ووضع خطّه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر ، فوضع الناس خطوطَهم بعده .

ومنها العلمُ، وهو ثمرة العقل ، وبه يَسْتَبْصِر الملك فيما يأتيه ويذرُه ، ويأمَنُ الزلل في قضاياه وأحكامه ، وبه يتزينُ الملك في عيون العامَّة والحاصَّة ، ويصيرُ به معدوداً في خواص الملوك .

قال بعض الحكماء: الملك ُ إِذَا كَانَ خِلْواً مِنَ العلم كَانَ كَالْفِيلِ الْهَائِجِ ، لا يمرُ الشيء إِلا خَبَطَهُ ، ليس له زاجر من عقل ، ولا رادع من علم .

واعلم أنه ليس المرادُ بالعلم في الملوك هو تصورُ المسائل المشكلة ، والتبحَّرَ في غوامض العلوم والإغراق في طلبها . قال معاوية: ما أقبح بالملك أن يُبالغ في تحصيل علم من العلوم! وإنَّما المرادُ من العلم في الملك هو ألا يكون له أنس بها إلا بحيث عكنه أن يفاوض أربابها فيها مفاوضة يندفع بها الحال الحاضرُ ، ولا ضرورة في ذلك إلى التدقيق .

كان مؤيّد الدين محمدُ بنُ العلقميّ وزيرُ المستعصم وهو آخرُ وزراء الدولة العباسيّة ، يفاَوضُ كلّ من يدخل عليه من العاماء مفاوضة عاقل لبيب محصّل. ولم يكن له بالعلوم مَلَكة ، ولا كان مرتاضاً بها رياضة طائلة.

كان بدرُ الدين لؤلؤ صاحبُ المَوْصِل لَكَثرة مُجالَسَة الأفاصَلَ وخَوْضِه في الأشعار والحكايات يستنبط المعانى الحسنة ، ويتنبَّهُ على النُكَتِ اللطيفة ، مع أنّه كان أُمِيًا لا يكتبُ ولا يقرأ .

وكان عز الدين عبد المزيز بن جعفر النيسابوري (رضى الله عنه) لمجالسة أهل الفضل ، ولكثرة مُعاشرتهم له ، صاريتنبه على معان حَسَنة ، ويَحُلُ الأَلْعَازَ المشكلة أسرع منهم ، ولم يكن له حظ من علم ، وما كان يظهر للناس إلا أنه رجل فاضل ، وخفي ذلك حتى على الصاحب علاء الدين فان ابن الكروش الشاعر البَصْري ، عمِل بيتين في الصاحب ونسبهما إلى عبد العزيز وهما : (وافر)

عطا ملك ، عطاؤك مُلك مصر وبعض عبيد دولتك العزيز تجازى كل ذى ذنب بعفو ومثلك من يُجازى أو يُجيز فأنشدهما عبد العزيز بحضرة الصاحب وادَّعاهما ، وخَفِى الأَمرُ على الصاحب، فأنشدهما عبد العزيز بحضرة الصاحب وادَّعاهما ، وخَفِى عنه حالُ عبد العزيز وما أَدْرِى من أيّهما أعجب ؟ أمِن الصاحب كيف خَفِى عنه حالُ عبد العزيز مع أنّه السنين الطويلة يعاشره في سَفَر وحَضَر وجد وهَزْل ؟ أم من عبد العزيز كيف رَضى لنفسه مثل هذه الرذيلة ، وأقدم على مثل هذا مع الصاحب ، وما خاف من تنبه الصاحب واسترذاله لفعله ؟

وتختلف علوم الملوك باختلاف آرائهم ، فأمّا ملوك الفرس فكانت علومهم وحكماً ووصايا وآداباً وتواريخ وهندسة وما أشبه ذلك ، وأمّا علوم ملوك الإسلام فكانت علوم اللسان كالنحو واللغة والشعر والتواريخ ، حتى إنَّ اللحن كان عنده من أفحش عيوب المملك ، وكانت منزلة الإنسان تعلو عنده بالحكاية الواحدة ، وبالبيت الواحد من الشعر ، بل باللفظة الواحدة من اللغة ، وأمّا في الدولة المغولية فرُفضت تلك العلوم كلمُّا ونفقت فيها علوم أخُرُ ، وهي علم السياقة والحساب فرخضت تلك العلوم كلمُّا ونفقت فيها علوم أخُرُ ، وهي علم السياقة والحساب لضبط المملكة وحصر الدَّخل والمخرج والطبِّ لحفظ الابدان والأمزجة والنجوم لاختيار الأوقات ، وما عدا ذلك من العلوم والآداب فكاسدُ عنده ، وما رأيته نافقاً إلاّ بالموصل في أيام ملكها المشار اليه ، مدَّ الله ظلَّه ، ونشر فضله .

ومنها الخوف من الله تعالى، وهذه الخصالة هي أصل كل بركة، فان الملك متى خاف الله أمِنه عبادُ الله . رُوى أن علياً أمير المؤمنين (عليه السلام) استدعى بصوته بعض عبيده فلم يجبه، فدعاه مراراً فلم يجبه، فدخل عليه رجل، وقال : يا أمير المؤمنين إنه بالباب واقف ، وهو يسمع صوتك ولا يكلم من إجابتى ؟ قال العبد عنده، قال : أما سمعت صوتى ؟ قال بلى، قال فما منعك من إجابتى ؟ قال

أُمِنْتُ عَقُو بَتَكَ ، قال على (عليه السلام) : الحمد لله الذي خلقني ممن يأمَنْهُ خَلْقُهُ . وما أحسنَ قولَ أبى نُو اس لهارونَ الرشيد (كامل)

قد كنتُ خِفْتُكَ ثَم آمَنَنِي من أن أَخَافَكَ خوفُك الله ولم يكن الرشيد يخافُ الله ، وأفعالُه بأعيان آل على ، وهم أولادُ بنت نبيّه لغير جُرْم تدلُّ على عدم خوفهِ من الله تعالى ، ولكنَّ أبا نواس جرى في قوله على عادة الشعراء .

ومنها العفو عن الذنوب، وحسن الصَفْح عن الهَفَوات، وهذه أكبر خِصال الخير، وبها تُستمال القلوب، وتُصْلَح النيّات؛ فمّا جا، في التنزيل من الحثّ على ذلك قوله تعالى شأنه: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ. وكان المأمون على حَسَنَ الصفح معروفًا بذلك، هجاه دِعْبِلُ الشاعر أشعار كثيرة من جملتها:

إنَّى من القوم الذين سيوفُهُم قَتَلَتْ أَخاك وَشَرَّ فتك بَقَعْدِ اللَّهِ مِن القوم الذين سيوفُهُم واسْتَنْقَذُ ولا مَن الحضيض الأوهد شادوا بذكرك بعد طول مُمُولِهِ واسْتَنْقَذُ ولا من الحضيض الأوهد

فامًا بلغه هذا القول لم يَز دْ على أنْ قال : قاتله الله ما أشدَّ بهتانه ! متى كنتُ خاملًا وفي حَجْر الخلافة نشأتُ ، و بدَرِّها أَرْضَعْت ؟ ولمّا بلغه أن دعْبلًا قد هجاه قال مَن أقدمَ على هجاء وزيرى أبى عَبَّاد ، كيف لا يُقدِم على هجائى ؟ وهذا الكلام ظاهِرُه غيرُ مستقيم ، وهو يحتاجُ إلى تأويل ، فإنّه عكسُ المعهود . قد كان ينبغى أن يقول الوزير : من أقدمَ على هجاء الخليفة كيف لا يُقدمُ على هجائى ؟ ومعنى قول المأمون أن مَن أقدمَ على هجاء أبى عبّاد مع حِدّته وَهوَجه وتسر عه وكان أبو عبّاد كذلك - كيف لا يُقدم على في حامى وصَفْحى ؟ ولولا خَو فُ الإطالة لذكرتُ جماعة من حُلَماء الملوك في هذا الموضع ، ولكن ايس

هذا الفصل موضوعًا للسّمر، وسَيرِ دُ من ذلك ما يُمْتِعُ \_إِن شاء الله \_ في الفصل الثانى ومنهم من يَرَى أنّ الحِقْدُ خَصْلَة محمودة في الملك ، قال بُرُرْ بَجِهْر يجب أن يكون الملك أحقد من جَمل ، وأنا أناظر و في هذا القول فأقول : كيف يقال كذلك ، والملك متى كان حقودًا فسدت نيَّتُه لرعيته ، فَهَتَهُمْ وقلَّلَ الالتفات كذلك ، والملك متى كان حقودًا فسدت نيَّتُه لرعيته ، فَهَتَهُمْ وقلَّلَ الالتفات اليهم الشفقة عليهم (۱) ؟ ومتى أحسوا بذلك تغير ت نيّاتهم له ، وفسدت بواطنهم ، وهل يتمكن الملك مما يريده من مهمات مملكته ، وبلوغ أغراضه كما في نفسه ، ولا بصفاء قلوب رعيَّته ؟ وأي حكمة في ذلك ؟ وهل فيه سوى تنغيص عَيْس الملك وتبغيض رعيَّته إليه وإيحاشهم منه ؟ قال شاعر العرب :

ولا أعرالُ الحقد القديم عليهم وليس رئيسُ القوم مَنْ يَحْملُ الحقد المسلم من يَحْملُ الحقد المسلم من المنط خصوصاً والناس مركّبون على الخطأ ، مجبولون على تشمير الطباع ، فما أكثر ما تصدرُ منهم موجباتُ الحقد ! فلا يزال الملكُ طول دهره يُعانى من الغيظ والحقد عليهم ما ينغص عليه لذَّته ، ويَشْغَله عن كثير من مِهام مملكته ، وما أكثر ما رأينا الرعية أو الجند قد وثبوا على ملوكهم ، فسلبوه رداء المملكة بل رداء الحياة ! فابتدئ من عمر بن الخطاب ، وقد وثب عليه أبو لؤلؤة عبدُ المغيرة ابن شعبة فقتله . ثم ثن بعثمان بن عفان (رضى الله عنه) وانظر كيف اجتمع عليه رعيته من كل جانب فحاصروه في داره أياماً ، ثم دخلوا عليه فقتلوه ، والمصحف في حَجْره ، حتى قطرت قطر ات من دمه على المصحف ؟ ثم تَلَث بعلي بن أبي طالب (عليه السلام) وقد ضربه عبدُ الرحمن بن مُلْجَم (لعنهُ الله) بسيفه على أم رأسه بالكوفة فقتله ، وكان ابنُ مُلْجَم من الخوارج . هذا في الصدر الأوّل والناسُ بالكوفة فقتله ، وكان ابنُ مُلْجَم من الخوارج . هذا في الصدر الأوّل والناسُ بالكوفة فقتله ، وكان ابنُ مُلْجَم من الخوارج . هذا في الصدر الأوّل والناسُ بالكوفة فقتله ، وكان ابنُ مُلْجَم من الخوارج . هذا في الصدر الأوّل والناسُ بالكوفة فقتله ، وكان ابنُ مُلْجَم من الخوارج . هذا في الصدر الأوّل والناسُ بالكوفة فقتله ، وكان ابنُ مُلْحَم من الخوارج . هذا في الصدر الأوّل والناسُ بالكوفة فقتله ، وكان ابنُ مُلْحَم من الخوارة ، وأياماً فأياماً ، إلى أواسط دولة بني العباس ،

<sup>(</sup>١) يقصد بالالتفات : النظر إلى ما فيه الرعية من نعم وحسدهم عليها .

فانظُر منذ عهد المتوكل إلى عهد المقتفي ما جرى على واحد واحد من الحلفاء من القتل والخلع والنهب، بسبب تغير نيَّات جنده ورعيَّته. فهذا شُمِل، وذاك قُتِل، والآخر عُزِل. ثم اسرَح طر فك في الدولتين البُويهية والسَلْجوقية تَرَ من هذا الباب عجباً، ثم ارجع البصر إلى أو نكخان ملك الترك، كيف لما تنكرت نيَّته على جنكزخان وحقد عليه أشياء عرضها عليه عنده حسّادُه، وأراد الوقيعة به وأعلمه بذلك الصبيان فرحل من ليلته، ثم حَشد وجمع ووثب على أو نكخان فقتله ومَلك بذلك الصبيان فرحل من ليلته، ثم حَشد وجمع ووثب على أو نكخان فقتله ومَلك عمالكه — تَعْلَم أن الحقد من أضر الأشياء للملك، وأن أوفق الأشياء له الصفح والعفو والغفران والتناسي . وما أحسن قول القائل :

والعفو والعفران والتناسى . وما احسن قول الفائل : إِقْبَلُ مِن النَّاسُ مَا تَيسَّرُ وَدَعْ مِن النَّاسِ مَا تَعسَرُ فإِنْمَا النَّاسُ مِن زُجاجِ إِن لَم تَرَفَّقُ بِهُ تَكُسَّرِ فإِنْمَا النَّاسُ مِن زُجاجِ إِن لَم تَرَفَّقُ بِهُ تَكُسَّر

وقد مدح بعض الشعراء الحقدَ . ولم يُسْمع بمن مدح الحقد غيرُ هذا فقال :

وما الحقدُ إِلا تُواَّمُ الشَّكْرِ فَى الفتى وَبِعَضُ السَّجَايَا يَنتَسَبَنَ إِلَى بِعَضَ غيثُ ترى حِقداً على ذَى إِسَاءَة فَثَمَّ ترى شَكْرًا على سَالف القَرْضُ إِذَا الأَرْضُ أَدَّتْ رَبِّعَ مَا أَنت زَارِعْ مَن البَذَرِ فَيْهَا فَهْى نَاهِيكَ مِن أَرْضِ!

وهذا قول لا يُعَرَّجُ عليه . وإِن عَرَّج عليه أحد فليعَرِّج عليهِ غيرُ الملك فإِن الملك أحوجُ الخلْق إلى استصلاح النيات واستصفاء القلوب .

ومن الخصال التي يستحب أن تكون في الملك الكرم ، وهو الأصل في استمالة القلوب وتحصيل النصائح من العالم واستخدام الأشراف ، قال الشاعر : (متقارب)

إذا ملك لم يكن ذا هِبه فدعه فدولتُه ذاهبه وما جاء في الحديث النبوي (صلواتُ الله على صاحبه): « تجاوَزُوا عن ذنب

السخى فإن الله آخذ بيده كلما عبر، وفاتح عليه كلما افتقر»، وقال على (عليه السلام): الجودُ حارس الأعراض. واعلم أنه لم تتضمن سيرة من حكايات الجود مثل ما نقل عن قان العادل (وهو أو كتائ بن جنكز خان)، فإنه غَبر في وجوه جميع كرام الملوك (رحز)

مناقب تَفَتُ بِي ما رقعتُمُ من جود كَمْب وسماح حاتِم ومن الاتفاقات الحسنة وجودُه في عصر المستنصر بالله، وكان المستنصر أكرمَ من الريح، ولكن أين يقعُ جوده من جود قان ؟ ومن أين المستنصر مال يني بعطايا قان ؟

ومنها الهيبة، وبها يُحفظُ نظامُ المملكة ويُحْرَسُ من أطاع الرعية، وقد كان الملوكُ يبالغون في إقامة الهيبة والناموس، حتى بارتباط الأسود والفيلة والنمور، وبضرب البوقات الكباركبوق النّفير، والدبادب والقصع ورفع السناجق وخفق الألوية على رءوسهم، كلُّ ذلك لإثبات الهيبة في صدور الرعيّة ولإقامة ناموس المملكة. كأن عَضُدُ الدولة إذا جلس على سريره أحضرت الأسودُ والفيلة والنمور في السلاسل، وجُعلَتْ في حواشي مجلسه تهويلًا بذلك على الناس وترويماً لهم ومنها السياسة ، وهي رأسُ مال الملك، وعليها التعويلُ في حَقْن الدماء وحفظ الأموال ومنع الشرور وقمع الدُّعَّار والمفسدين، والمنع من التظالم المؤدِّي إلى الفتنة والاضطراب

ومنها الوفاء بالعهد، قال (تعالى سلطانُه): « وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُ وَلَا » وهو الأصلُ فى تسكين القلوب، وطُمأُ نينَةِ النفوس، ووثوق الرعيَّةِ بالملك إذا طلب الأمانَ منه خائف ، أو أراد المعاهدةَ منه مُعاَهِدُ

ومنها الاطلاعُ على غوامض أحوال المملكة ودقائِق أمور الرعية ومجازاةُ المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته . كان أرْدَشِيرُ الملك يقول لمن شاء من

أشراف رعيته وأوضاعهم : كان البارحة من حالك كَيْتَ وَكَيْتَ. حتى صار أيقال إن أردَشِير يأتيه مَلك من السماء يخبره بالأمور، وما ذاك إلا لتيقظه وتصفُّحِه

فَهذه عشرُ خِصَال من خِصَال الخير، مَنْ كَنَّ فيه استحق الرياسة الكبرى، ولو نظر أصحابُ الآراء والمذاهب حق النظر وتركوا الهوى لكانت هذه الشرائط هي المعتبرة في استحقاق الإمامة، وما عداها ففيدُ طائل، وقال بُزُرْ جَمِهِرْ: ينبغي أن يكون الملك كالأرض في كتمان سرِّه وصبره، وكالنارعلي أهل الفساد، وكالماء في لينه لمن لاينه ، وينبغي أن يكون أسمع من فرس، وأبصر من عُقاب، وأهدى من قطاة، وأشدَّ حذراً من عُراب، وأعظم إقدامًا من الأسد، وأقوى وأسرع وثوبًا من الفهَد، وينبغي للملك ألا يستبدَّ برأيه وأن يشاور في الملمنات خواص الناس وعقلاء هم ومن يتَفَرَّسُ فيه الذكاء والعقل وجودة الرأى وصحة التمييز ومعرفة الأمور، ولا ينبغي أن تمنعه عزة الملك من إيناس المستشار به وبسطه واستمالة قلبه، حتى يَمْحَضَه النصيحة، فإنَّ أحداً لا ينشعَ عُراله بالقَسْر، ولا يُمْطِي نصيحَتَهُ إلاّ بالرغبة، وما أحسن قول الشاعر في هذا المهني:

أهانُ وأقصَى ثم يَسْتَنْصِحُو َننِي ومَنْ ذا الذي يُعْطَى نَصِيحَتَهُ قَسْرَا؟ قال الله (تعالى): « وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَنْرِ » ، وكان رسول الله (صلى الله عليه

وسلم) يشاورُ أصحابه دائمًا.

لَمَّ كَانَت وَقعة بَدْر خرج (صلى الله عليه وسلم) من المدينة في جماعة من المسلمين، فامَّا وصلوا بدراً نزلوا على غير ماء، فقام إليه رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله نزولك هاهنا شيء أمرك الله به أو هو من عند نفسك ؟ قال: بل هو من عند نفسى ، قال: يا رسول الله إن الصواب أن ترحل وتنزل على الماء

فيكون الماء عندنا فلا نخاف العطش، وإذا جاء المشركون لا يجدون ماء، فيكون ذلك مُعيناً لنا عليهم؛ فقال رسول الله: صدقت شم أمر بالرحيل ونرَل على الماء، واختلف المتكامون في كون الله (تعالى) أمر رسوله بالاستشارة مع أنه أيده وَوَفَقه، وفي ذلك أربعة وجوه: أحدها أنه (عليه السلام) أمر بمشاورة الصحابة استمالة لقلوبهم، وتطيباً لنفوسهم، الثاني أنه أمر بمشاورتهم لما في الحرب ليستقر له الرأئ الصحيح فيعمل عليه، الثالث أنه أمر بمشاورتهم لما فيها من النفع والمصلحة، الرابع أنه إنما أمر بمشاورتهم ليقتدي أحسن الوجوه وأصلحها، قالوا: الخطأ مع المشورة أصلح من الصواب عندي أحسن الوجوه وأصلحها، قالوا: الخطأ مع المشورة أصلح من الصواب مع الانفراد والاستبداد، وقال صاحب كليلة ودمنة: لابُد الملك من مُستشار مأمون يُفضي إليه بسره، ويعاونه على رأيه، فإن المستشير وإن كان أفضل من المستشار وأ كمل عقلاً وأصح رأياً قد يزداد برأى المشير رأياً، كما تزداد النار من المستشار وأ وراً، قال الشاعر:

إِذَا أَعُوزَ الرَّأَى المَشُورَةُ فَاسْتَشِرْ رِبرَاى نصِيحٍ أَوْ مَشُورَةِ حَازِمِ وَاعلَم أَن للملك أموراً تخصه يتميز بها عن السُوقة، فمنها أنه إِذا أحبَّ شيئًا أحبه الناس، وإِذا لَهِجَ بشيءٍ لَهج به الناس أحبه الناس، وإِذا لَهج بشيءٍ لَهج به الناس أما طبعاً أو تطبعاً ليتقربوا بذلك إلى قلبه، ولذلك قيل: الناسُ على دين ملوكهم. فانظر كيف كان زي الناس في زمن الخلفاء، فلمنّا مَلَكت هذه الدولة (أسبغ فانظر كيف كان زي الناس في زمن الخلفاء، فلمنّا مَلَكت هذه الدولة (أسبغ الله إحسانها وأعلى شأنها) غير الناس زيّهم في جميع الأشياء، ودخلوا في زي ملوكهم بالنطق واللباس والآلات والرسوم والآداب، من غير أن يكلفّوه ملوكهم بالنطق واللباس والآلات والرسوم والآداب، من غير أن يكلفّوه في نظره، مُناف الاختياره، فتقربوا إليهم بزيّهم ؟ وما زالَ الملوك في كلّ في نظره، مُناف الاختياره، فتقربوا إليهم بزيّهم ؟ وما زالَ الملوك في كلّ

زمان يختارون زيًّا وفنًّا فيميلُ الناسُ إليه وَ يَلْهَجُون به ؛ وهذا من خواص الدولة وأسرار المُلْك .

ومن خواص للملك أن صُحْبتَهُ تورث التيه والكبر وتقول القلب و تُكْبِر النفس ، وليس صُحبة عن الملك تفعل ذلك . ومن خواصه أنه إذا أعرض عن إنسان وجد ذلك الإنسان في نفسه ضعفاً وإن لم ينله بمكروه ، وإذا أقبل على إنسان وجد ذلك الانسان في نفسه قوة وإن لم يُصِبْهُ منه خير ، بل مجردُ الإعراض والإقبال يفعل ذلك ! وليس أحد من الناس بهذه المنزلة غيرُ السلطان .

وأما الخصال التي يستحبُّ أن تكون معدومة فيه فقد ذكرها ابن المُعقَّع في كلام له قال: ليس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته، وليس له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على إلزامه بغير ما يريد، وليس له أن يجعل لأنه أقل الناس عذراً في خوف الفقر، وليس له أن يكون حقوداً لأن قدره قد عَظُمَ عن الجازاة لأحد على إساءة صدرت منه، وليس له أن يحلف إذا حدَّث لأن الذي يحمل الإنسان على اليمين في حديثه خلال : إما مَها نه يجدها في نفسه واحتياج إلى أن يصدِّقه الناس، وإمَّا عي وحصر وعجز عن الكلام فيريد أن يجعل اليمين وحصر تتمة لكلامه أو حشواً فيه، وإمَّا أن يكون قد عرف أنه مشهور عند الناس بالكذب فهو يجعل نفسه بمنزلة من لا يُصدَّق ولا مُنقبَل قوله إلا باليمين، وحيئذ كلمًا ازداد أيْماناً ازداد الناس له تكذيباً ، والملك عَمْز ل عن هذه الدنايا كلها وقدرُه أكثرُ من ذلك .

ومن الخصال التي يستحب أن تكون معدومة في الملك الحُدَّةُ ، فانها ربحا أصدرت عنه فعلاً يندم عليه حين لا ينفع الندم ، وأكثرُ ما ترى الحُدَاد من الرجال سريعي الرجوع ولذلك قال (عليه الصلاة والسلام) « خير أمتي حِدادُها » .

ومن الخصال التي يُستحَب عدمها في الملك الضَّجَرُ والسأم والمللُ فذلك من أضرِّ الأمور وأفسدها لحاله .

واعلم أن للملك على رعيته حقوقاً وأن لهم عليه حقوقاً ، فأما الحقوق التي تجب للملك على رعيته فنها الطاعة ، وهي الاصل الذي ينتظم به صلاح أمور الجمهورويتمكن به الملك من الإنصاف للضعيف من القوى "، والقسمة بالحق ، ومما جاء في التنزيل من الحث على ذلك وهي الآية المشهورة في هذا المعني قوله (تعالى): « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَثْرِ مِنْكُم " » ، ومن أمثالهم : لا إِمْرة لمن لا يُطاع . ولم يُنقل في تاريخ ولا تضمَّنت سيرة من السير أن دولة من الدول رُزقت من طاعة جندها ورعاياها ما رُزقته من الدول . القاهرة المغولية، فإن طاعة جندها ورعاياها ما رُزقته من الدول .

فأما الدولة الكِسْرَوية فإنها على عِظَمها وفخامتها لم تبلُغ ذلك ، وقد كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة نائباً لكسرى عَلَى العرب، وبين الحيرة والمدائن التي كانت سريرَ مُلْك الأكسرة فراسخُ معدودة ، والنعمانُ في كل أيامه قد عصا على كسرى ، وإذا حضر مجلسَه تَبَسَّط وَتَجرَّأ على مجاوبتهِ ، وكان متى أراد خَلْعَ طاعته دخل البَرِّيَّة فأمِن شرَّه .

وأما الدول الإسلامية فلا نسبة لها إلى هذه الدولة حتى ثُذْ كَرَ معها؛ فأما خلافة ُ الأربعة الأول ، وهم أبو بكر الصِّدِّيقُ وعمرُ بن الخطاب وعثمان ابن عفانَ (رضى الله عنهم) وعلى بن أبى طالب (عليه السلام) - فإنها كانت أشبه بالرتب الدينية من الرتب الدنيوية في جميع الأشياء ، كان أحدُهم يَابْسَ الثوبَ من الكر باس الغليظ ، وفي رجله نعلان من ليف ، وحمائل سيفه ليف ويمشى في الأسواق كبعض الرعيّة ، وإذا كلم أدنى الرعية أسمعه أغلظ من

كلامه. وكانوا يعُدُون هذا من الدِّين الذي بُعث به النبيُّ (صلوات الله عليه وسلامه). قبل إِن عمرَ بنَ الخطاب جاءته بُرود من اليمن ففرَّقها على المسلمين فرداً واحداً، وكان نصيب عمر كنصيب وكان نصيب كل رجل من المسلمين بُرداً واحداً، وكان نصيب عمر كنصيب واحد من المسلمين، قبل ففصَّله عمرُ ثم لَبسه وصَعد المنبرَ فأمر الناس بالجهاد، فقام إليه رجل من المسلمين وقال لا سمعاً وطاعة، قال لَم ذلك؟ قال لأنك استأثرت علينا، قال عمرُ بأى شيء استأثرت ؟ قال إِن الأبراد اليمنيَّة لما فرقتها حصل لكل واحد من المسلمين بُرد منها، وكذلك حصل لك، والبرد الواحد لا يكفيك ثوباً، ونواك قد فصَّلته قبيصاً تاماً، وأنت رجل طويل، فلو لم تكن قد أخذت أكثر منه لما جاءك منه قبيص، فالتفت عمرُ إلى ابنه عبد الله وقال يا عبد الله أجبه عن كلامه، فقام عبد الله بنُ عمر وقال إِنّ أميرَ المؤمنين عمرَ لما أراد تفصيل بُرْدِه لم يكفيه، فناولته من بُرْدِي ما تمّمة به، فقال الرجل أمّا الآن فالسمعُ والطاعةُ يكفيه، فناولته من بُرْدِي ما تمّمة به، فقال الرجل أمّا الآن فالسمعُ والطاعة وهذه السيرُ ليستْ من طر زماوك الدنيا وهي بالنبوَّات والأمور الاخرو به أشبه في وهذه السيرُ ليستْ من طر زماوك الدنيا وهي بالنبوات والأمور الاخرو به أشبه

وهذه السِيَرُ ليست من طِر و ماوك الدنيا وهي بالنبو ات والأمور الاخروية أشبه وأمّا خلافة بني أميّة فكانت قد عظمت وتفخّم أمرُها وعرُضت مماكتُها، ولكن طاعتَهم لم تكن كطاعة هؤلاء ، كان بنو أميّة في الشام ، وكان بنو هاشم بالمدينة لا يلتفتون إليهم (١) ، وإذا دخل الرجل الهاشمي على الخليفة من بني أميّة أسمّعه غليظ الكلام ، وقال له كل قول صعب .

وأما الدولة العباسيَّة فلم تبلغ طاعة الناس لها ما بلغت هذه الدولة ، مع أَن مدَّتها طالت حتى تجاوزت خَمْسَمائة سنة ، ومملكتها عَرُضَت حتى إن بعضَهم جَبَى معظمَ الدنيا . وستقع الإِشارةُ إلى ذلك عند الكلام على دولة بنى العباس ، وحاصلُ الدنيا في أيام الرشيد — في حسبةٍ جامعة تشتملُ عليها كتبُ التواريخ — يدل على

<sup>(</sup>١) أي لا يأبهون لني أمية .

ذلك. فأمًّا أوائِلُهم فجبو السَّطْراً صالحاً من الدنيا ، وقويت شوكتهم كالمنصور والمهدى والمهدى والمامون والمعتصم والمعتضد والمتوكل ، ومع ذلك لم تكن دولتهم تخلو من ضعف و وهن من عدَّة جهات : منها امتناع الروم عليهم ، وقيام الحرب ينهم وبين ملوكها النصارى في كل سنة على ساق ، ومع ذلك كانت جبايتها تستصعب عليهم ، وملوكها لا يزالون على الامتناع منهم ، وقد كان من أمر المعتصم وعمورية ما بلغك ، ولعل طرفاً منه يبلغك في هذا الكتاب عند الكلام في الدولة العباسية .

ومن اسباب الوهن الواقع في دولتهم خروجُ الخوارج في كل وقت. فأما المنصور فلم يشرب ريقًا حلواً من ذلك ، وخرج عليهِ النفسُ الزكية محمدُ بن عبد اللهِ ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ( عليهم السلامُ ) بالحجاز ، فجرت بينه وبينه حروب أفضت إلى إرسال عيسي بن موسى بن مجمد بن على بن عبد الله ابن العباس إلى الحجاز لمحاربة النفس الزكية ، فقتله بموضع قريب من المدينة يقال له أحجارُ الزيت. وذلك في سنة كذا، ولذلك سُمِّيَ النفسُ الزكية قتيلَ أحجار الزيت، وخرج عليهِ أخو النفس الزكية وهو إبراهيمُ بن عبد الله بالبَصْرة فَقَلْق المنصور لذلك غاية القَلَق وقام وقعد ، حتى توجُّه إليه عيسى بن موسى فقتله بقُرْية قريبة من الكوفة يقال لها باخُمْرَى (رضي الله عنهُ). ومن ها هنا حَقَد المنصورُ على العلويين وفعل بهم تلك الأفاعيلَ ، ولعلَّ طَرَفاً منها يبلغك في هذا الكتاب إذا انتهيتُ من الكلام إلى الدولة العباسيَّة ، وكذلك جرى أمرُ الخوارج مع خليفةٍ خليفةٍ ، حتى كان الرعيَّـة لا ينامون في بيوتهم آمنين ، ولا يزالون يتوقُّمون الفِتْنَةُ والحربَ ، كما كان حالُ أهل قَرْوينَ في مجاورة قلاع الملاحِدة. حدثني الملك أمامُ الدين يحبي بنُ الافتخاري (رضي الله عنه ) قال :

أَذَكُرُ وَنحن بقزوين إِذَا جَاءَ اللَّيلُ جَعَلْنَا جَمِيعَ مَا لَنَـاَ مِن أَثَاثُ وقُمَاشُ ورَحْل في سراديبَ لنا في دورنا غامضةٍ خفِيَّةٍ ، ولا نترك على وجه الأرض شيئًا خوفًا من كبسات الملاحدة ، فاذا أصبحنا أخرجنا أقمشتنا ، فاذا جاء الليل فعلنا كذلك ، ولأجل ذلك كثر حَمْلُ القزاونة للسكاكين وكثر حملهم للسلاح، وما زال الملاحدة على ذلك حتى كان من أمر شمس الدين قاضي قزوين َ، وتوجُّهِهِ إِلَى قآن وإحضار العسكر وتخريب قلاع الملاحدة ما كان ، وليس هذا الموضعُ موضع استيفاء الكلام في هذا ، فانه اعترض وليس بمقصود

وكما جرَى للموفَّق بن المتوكل في مرابطة الزُّنج أربع عشرةَ سنةً ، ما زال يصابرهم من البَصْرَة وواسط طول هذه المدة حتى أفناهم ، وكان لطول المدة قد ابتنى الزنجُ هناك مدائنَ ثم خَربت وآثارُها الآن باقية .

وأما أواخرهم أعني أواخر خلفاء بني العباس فضعفوا غاية الضعف حتى عصت تَكْريتُ عليهم وفي ذلك يقول شاعرهم

في العسكر المنصور نحن عصابة من دولة أخْسِسُ بنا من معشر خذ عقلنا من عقدنا فيما ترى من خِسَّةٍ ورقاعةٍ وتهور تكريتُ تَمْجِزُنا ونحن بعقلنا غضى لنأخذ تُرْمُذاً من سنجر

وكانوا أعنى المتأخرين من خلفاء بني العباس ، قد اقتصروا في آخر الأمر على مملكة العراق فَحَسْب، حتى إِن إِرْبلَ لم تكن في حكمهم، وما زالت خارجة عن حكمهم إلى أن مات مظفّر الدين بن زين الدين على كوجكُ صاحبُ إِرْبلَ ، وذلك في أيام المستنصر ، فَمُ يَن على شرف الدين إِقبالُ الشرابي ، وكان مقدّمَ الجيوش ليتوجه إلى إربل ليفتحها ، وجهّزه (١) بالعساكر فتوجه الشرابي اليها وأقام

<sup>(</sup>١) ضمير الفاعل يعود على المستنصر ، وضمير المفعول يعود على اقبال الشهرابي

عليها أياماً محاصراً ثم فتحها ، فضر بت البشائر ببغداد يوم وصول الطائر بفتحها ! فانظر إلى دولة تضرب البشائر على أبواب صاحبها ويُزيَّن البلد لأجل فتح قلعة إربل التي هي اليوم في هذه الدولة من أحقر الأعمال وأصغرها وأهونها ، بلى قد كان ملوك الأطراف مثل ملوك الشام ومصر وصاحب الموصل يحملون إليهم في كل سنة شيئاً على سبيل الهدية والمصانعة ، ويطلبون منهم تقليداً بولاية بلاده بحيث يتسلطون بذلك على رعيتهم ، ويوجبون عليهم طاعتهم بذلك السبب ، ولعل الخلفاء قد كانوا يموضون ملوك الأطراف عن هداياهم بما يناسبها أو يفضُل عنها ، كل ذلك لحفظ الناموس الظاهر ، وليكون لهم في البلاد والأطراف الستكة والخطبة ، حتى صار يُضرب مثلاً لمن له ظاهر الأمر وليس له من باطنه شيء أن يقال : قنع فلان من الأمر الفلاني بالسكة والخطبة ، يمني قنع منه بالاسم دون يقال : قنع فلان من أحوال الدولة العباسية .

وأما الدولتان البُورَ بهي أه والسلجوقية فلم تعرُض مملكتهما مع قوة شوكة ملوكهما كعضد الدولة في بني بويه وطغرلبك في بني سلجوق ، ولم تعم طاعتهما ولم يشمَل ملكهما . وأما الدولة الخوارزمشاهية مع أن جريدة السلطان جلال الدين اشتملت على أربعائة ألف مقاتل فلم يعرض ملكها أيضاً ، ولا تجاوزت النواحي القريبة منها ، بلى جلال الدين غزا أطراف الهند

ومن الحقوق الواجبة للملك على الرعية التعظيمُ والتفخيم لشأنه في الباطن والظاهر وتعويدُ النفس ذلك ورياضتُها به بحيث تصير مَلَكَة مستقِرَّةً ، وتربيةُ الأولاد على ذلك وتأديبُهم به ليتربى هذا المعنى معهم

وها هنا موضع حكاية وهي أن سلطان هـذا العصر ( ثبَّت الله قواعد دولته وبسط في الخافقَيْن ظل مَعْدَلته) . لمَّا ورد إلى بغداد في سنة ثمان وتسعين وستمائة

دخل المستنصرية لمشاهدتها والتفرج فيها ، وكانت قبل وروده إليها قد زُينَتُ وجلس المدرسون على سُدَده والفقها بين أيديهم وفي أيديهم أجزاء القرآن وهم يقرءون منها ، فاتفق أن الركاب السلطاني بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعية ، ومدرسُها الشيخ جمال الدين عبد الله بن العاقولي ، وهو رئيس الشافعية ببغداد ، فلما نظروا إليه قاموا قياماً ، فقال المدرس المذكور : كيف جاز أن تقوموا لي وتتركوا كلام الله ؟ فأجاب المدرس بجواب لم يقع بموقع الاستصواب في الحضرة السلطانية (أعلى الله في الدنيا كلنها وفي الآخرة درجتها ) ثم بعد ذلك حكى لي المدرس المذكور صورة السؤال والجواب ، فأما السؤال فهو ما حكيته ، وأما المدرس المذكور صورة السؤال والجواب ، فأما السؤال فهو ما حكيته ، وأما جوابه فلم أضبطه ، وقلت له قد كان يمكن أن يقال في جواب هذا السؤال إن تركنا المصحف إذا كان في أيدينا واشتغالنا بغيرة لم يَحْرُم علينا في شريعتنا ولا مجمل علينا في ذلك حرَخ ، ثم إن هذا المصحف الذي تركناه وقمنا بين يدى بحمل علينا في ذلك حرَخ ، ثم إن هذا المصحف الذي تركناه وقمنا بين يدى السلطان قد أعرنا فيه بتعظيم سلاطيننا .

ومن الحقوق الواجبة للمَلك على رعيته النصيحة ، فمدا جاء في الحديث (صلوات الله وسلامه على من نُسِب إِليه ) قوله (صلى الله عليه وسلم) « الدين النصيحة ُ » قيل لمن يا رسول الله ، قال : « لله ولرسوله ولجماعة المسامين » .

ومنها ترك اغتياب الملك فى ظهر الغيب، قال: (صلى الله عليه وسلم) « لا تَسُبُّوا الولاة فانهم إن أحسنوا كان لهم الأجرُ وعليكم الشكر وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر وإنما هم نقمة ينتقم الله بها ممن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحُمِيَّة والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرُّع ».

وأما الحقوق الواجبة للرعية على الملك فمنها حماية البَيْضَةِ وسدُّ الثعور وتحصين الأطراف وأمنُ السوابل وقمعُ الدُّعَّار، فهذه حقوق تَلزَم السلطانَ تجرى مجرى

الفروض الواجبة ، وبهذه الأمور تجب طاعته على رعيته . وبنحو من هذا احتج الخوارج على أمير المؤمنين على (عليه السلام) عَقِيبَ انقضاء حرب صِفِّين ، قالوا له : أنت فرَّطت في حفظ هذا الثغر يعنى ثغر الشأم بتحكيمك الحُلكمين ، فأنت مخطىء مُفَرِّط، فليس لك علينا طاعة ، فان اعترفت بهذا الخطاء واستغفرت رجعنا إلى طاعتك وقاتلنا معك العدو . فعر فهم (عليه السلام) أنه عُلِب رأيه في قضية التحكيم ، وأن التحكيم لم يكن من رأيه ، فأصر واعلى قولهم ولم يقبلوا ونا بذوه وقاتلوه ، حتى كانت الوقعة المشهورة بالنهر وان .

ومن الحقوق الواجبة للرعية على الملك الرفقُ بهم والصبرُ على صادرات هفواتهم، قال (صلوات الله عليه وسلامهُ) « ما كان الرفق في شيء إلاّ زانه . ولا كان انُخُرْق في شيء إلا شأنهُ » وقد رُوي عنه (صلوات الله عليه وسلامه) « من الرفق أشياء لا تليق إلا بمنصِب النبوة » . كان صلاح الدين يوسف ابن أيوب صاحب مصر والشأم كثيرَ الرفق موصوفًا به ، دخل مرة إلى الحمَّام عقيب مَرْضة طويلة أضعفته وانتهكت قوته فأدخل الحمام وهو في غاية من الضعف، فطلب من مملوك كان واقفًا على رأسه ماءً حارًّا فأحْضَر له في طاسة ماء شديد الحرارة ، فلما قرُب منه اضطربت يد المملوك فوقعت الطاسة عليه فأحرق الماء جسده ، فلم يؤاخذه ولا ولا بكلام، ثم طلب منه بعد ذلك بساعة ماء بارداً فأحضر له في تلك الطاسة ماء شديد البرد، فين قرب منه اتفق له ما اتفق في المرَّة الأولى من اضطراب يده ووقوع الطاسة عليه بذلك الماء الشديد البرد، فغُشِي عليه وكاد يموت، فاما أفاق قال المملوك إِن كنت تريد قتلي فعرِّ فني ولم يزد على هذه الكلمة ( رضي الله عنه ) قيل تقدم رجل أبخرُ إلى بعض الرؤساء يشاوره فقال له تَنجُّ عني فقد آذيتني ، قال الرجل لا كرامة ولا عزازة ما رأسناك وقمنا بين يديك إلا حتى تحتمل منّا

ما هو أشد من هذا ، وتصبر مناعلى ما هو أعظم منه . ومما يجب للرعية على الملك ردع فويتم عن ضعيفهم ، وإنصاف ذليلهم من عزيزه ، وإقامة الحدود فيهم ، وإقرار حقوقهم مقارها ، وإغاثة ملهوفهم ، وإجابة مستصر خهم ، والتسوية في حكمه بين الأبعد منهم والأقرب والأذل والأعز . قال عمر بن الحطاب لرجل إلى لا أحبك قال فتنقصني من حقى شيئا ؟ قال عمر : لا . قال الرجل فما يفرح بالحد بعد هذا إلا النساء .

ويجب للملك أن يعرف نعمة الله عليه بأن اصطفاه لهذه المرتبة العلية دون سائر الخلق ، و بأن جعله يفزع منه كلُّ أحد ولم يجعله يفزع من أحد ، فلا يزال لها ذا كراً شاكراً ، فأما الذكر فلامتثال قوله (تعالى) « وأما بنهمة رَبُّكَ فَحَدَّثْ » وأما الشكر فلطلب المزيد لقوله (تعالى) « لَئِنْ شَكَرْتُم لَأَزِيدَ نَكُمْ » ويجب أن يكون بينه وبين ربه معاملة سِرّية لا يعلم بها إلا الله، فتلك المعاملة تتى مصارع السُّوء ، وهذه العبارة مقبولة عند جميع أصحاب الملل ، وعند الحكماء أيضاً هي مقبولة ، ويمكن تأويلها على هذا المطلوب بحسب اعتقادهم ويجب أن يكون له دعوات يناجي بها ربَّه ، وهي دعوات تليق بالملوك لا تصلح للعوام ، ولا بأس أن أثبت في هذا الموضع فصلاً من الدعاء المُلكي وهذا مما اقترحتُه أنا ولم أعلم أن أحداً تنبَّه عليه . فصل من الدعاء مختصر . اللهم إنى أبرأ إليك من حولى وقوتى ، وألجأ إلى حولك وقوتك ، أحمدك على أن أوجدتني من المدم. وفضلتني على كثير من الأمم. وجعلت في يدى زمام خلقك. واستخلفتني على أرضك . اللهم فخذ بيدى في المضايق ، واكشف لي وجوه الحقائق. ووفقني لما تحب، واعصِمني من الزلل ولا تسلب عني سِتر إحسانك وقِني مصارعَ السُّوء واكفِني كيدَ الْخُسَّاد وشماتة الأصداد وألطُف بي في سائر متصرَّفاتي . واكفني

من جميع جهاتي . يا أرحمُ الراحمين .

ويحسن بالملك الفاصل إكرام فضلاء رعيته واختصاصهم بالبر، قال بعض الحكماء: لا يجوز أن يكون الفاصل من الرجال إلا مع الملوك مكراماً أو مع النساك متبتاً لا يحسن أن يُرى إلا في موضعين: إمّا في البَرِّية وحشياً، وإما للملوك مَرْكباً، كما قال الشاعر:

وإما للملوك مَرْكباً، كما قال الشاعر:

كَمِثْلِ الفيلِ إِما عند مَلْكِ وإما في مراتِعِهِ مَنِيعا

ويما يكره للملك مخالطة الأنذال والسُّوقة والجهال ، فان سماع ألفاظهم الساقطة ومعانيهم المرذولة وعباراتهم الدنيّة مما يَحُطُّ الهمة ويضع المنزلة ويُصدىء القلب ويُزرى بالَملِك ؛ ومخالطة الأشراف ومعاشرة أفاضل الرجال مما يُعلى الهمة ويُندكي القلب وَ يَفْتُق الذهن ويبسُط اللسان ، وتلك قاعدة مُطردة للملوك ، ما زالوا يُدْخِلُونَ إِليهِم عُوامَّ الرعية ويعاشرونهم ويستخدمونهم ، ولم يَخلُ أحد من الخلفاء من مثل هذا ، وكأنَّ لسان حالهم يقول : نحن نخَلِّي الكباركباراً فاذا اختصصنا عامياً نوهنا بذكره وقدمناه حتى يصير من الخواص ، كما أننا إذا أعرضنا عن أحد من الخواص أرذلناه حتى يصيرَ من أراذل العوام ، وكذلك هو فان هذه خاصِّيّة من خواص الملك، وقد سبق ذكرها، وكل هـذا مأخوذ من الخواص الألهية ، فإن العناية الالهية إذا صدرت ذَرَّةٌ منها إلى النفوس صار ذلك الإنسان نبياً أو إماماً أو ملكاً ؛ وإذا صدرت في حق الزمان صار ذلك اليوم يوم العيد الكبير وليلة القدر وأيامَ الحيج وأيامَ المواسم والزياراتِ لسائر الأمم ؛ وإذا صدرت تلك الذرَّة في حق المكان صاربيت مكة والبيت المُقدَّس والمشاهد والجوامع والزيارات والمتعبَّدات ومواضع التقرُّ بات

وها هنا موضع حكاية ،كان ببغداد حمَّال يقال له عبد الغني بن الدرنوس فتوصل في أيام المستنصرحتي صار برَّاجا في بعض أبراج دار الخليفة ، فما زال يُحْسِن التوصل

إلى ولد المستنصر وهو المستمصم آخر الخلفاء، وكان في زمن أبيه محبوساً فما زال هذا البراج يتعهده بالخدمة طول مدة الأيام المستنصرية إلى أن تُومُ في المستنصر، وجلس على سرير الخلافة ولده أبو أحمد عبد الله المستمصم فمرف لهذا البرّاج حق الخدمة، ورتبه متقدّم البرّاجين، وفي آخر الأمر استحبه في باطن داره، واختصه وقدّمه حتى بلغ إلى أنه صار إذا دخل إلى الوزير ينهض له ويُحلى المجلس من جميع الناس إذا كان ابن الدرنوس حاضراً، وسبب إخلاء المجلس الوزيرى عند حضور ابن الدرنوس أنه يم كن أن يكون قد جاء في مشافهة من عند الخليفة، ولُقب نجم الدين الخاص، وصار من أخص الناس بالخليفة. و بلغ من منزلته أنه كان يتمصب لصاحب الديوان يعرض مطالماته ومهامّه على يد نجم الدين الخاص، وكان يُمدّه في كل سنة بمال طائل حتى يحفظ عيم ، و بُن كيه في الحضرة الخليفية.

وجرى يبنى وبين جمال الدين على بن محمد الدستجرداني (رحمه الله) كلام في معنى هذا ابن الدرنوس، فصوَّ بت أنا رأى المستمصم في الإحسان إليه، وقلت إنّه خدمه وأثبت عليه حقاً وقد كافأه فلا عيب في هذا، وقال جمال الدين (رحمه الله) ما معناه إن تسليطه لمثل ذلك الأحمق على أعراض الناس وأموالهم وإدخاله في المملكة حتى كاد أن يُولِّ الوزراء ويعزلهم قبيح من المستعصم دليل على جهله. وإلا فإن كان مراده الإحسان إليه مكافأة له على سابق خدمته فقد كان يجب أن يكون ذلك بمال يعطاه أو برفع منزلة لا يختل بسببها أمر في المملكة، ولا يتطرق بها قد حقى عقل الخليفة ؛ وكان نظر جمال الدين في هدا المعنى أدق من نظرى، والحق في جانبه (رحمه الله)، وكانت هذه المفاوضة بيني وبينه في كتاب كتبته إليه والحقى الحال فيه ذكر هذه القضية وكتب هو الجواب عنه، وأعاد كتابي إلى اقتضى الحال فيه ذكر هذه القضية وكتب هو الجواب عنه، وأعاد كتابي إلى

لأنى التمست منه إعادة كتابى، والكتابان هما فى هذا التاريخ عندى بخطى وخطه (رحمه الله).

وتما يليق بالملك الفاصل وأيكم فضله أن يكون عالى الهمة رحيب الصدر عباً للرياسة مُعِدًا لها أسبابها طامح البصر إليها مُعْملًا فكرَه في توسيع مملكته وعلق درجته غير مُغْلِد إلى التنعم ولا جانح إلى الترف ولا منهمك في اللذات. قال بعض حكماء الفرس هم الناس صغار، وهم الملوك كبار، وألباب الملوك مشغولة بكل شيء عظيم، وألباب السوقة مشغولة بأيسر الأشياء. وليعلم الملك أن الرياسة عروس مُهورُها الأنفس. نظر معاوية إلى عسكر أمير المؤمنين على وعليه السلام) في صفين فالتفت إلى عمرو بن العاص وقال: من يطلب عظيم يخاطر بعظيم، وإني نظرتُ فيما أحاولُ فإذا الموتُ في طلب العز أحسنُ عاقبة من الحياة مع الذل. قال بعض الشعراء:

هى النفس إِن مَاتَت فقد مات قبلَها كرامٌ وإِن تَسلَمُ فللحَدَثَانِ إِذَا النفس لم تَشْرَه إِلى طلب العلا فتلك من الأموات في الحيوانِ

ومن الغاية في هذا المعنى قول امرئ القيس (طوبل)

ولو أن ما أسمى لأدنى معيشة كفانى – ولم أطلب – قليل من المال ولكنّما أسيمى لمجد موعنّل وقد يُدرك المجد الموعنّل أمثالى ومما يُكرم فضيلة الملك أن تكون قوة الاختيار عنده سليمة لم تعترضها آفة، فيكون يختار الرجال اختيارا فاصلاً. كان الناصر آية الدنيا في اختيار الرجال، فكان من توصّلاته إلى معرفة الرجل إن أشكل عليه حاله أن يُشيع بين الناس أنه يريد أن يوليّه المنصب الفلانى، ثم يتمادى في إبرام ذلك أيامًا فيمتلئ البلد بالأراجيف لذلك الرجل، فيفترق فيه الناس فقوم يصوّبون ذلك الرأى ويصفون بالأراجيف لذلك الرجل، فيفترق فيه الناس فقوم يصوّبون ذلك الرأى ويصفون

فضائل الرجل، وقوم يغلِطون الخليفة ويذكرون عيوب الرجل، وللخليفة عيون وأصحاب أخبار لا يؤبّه لهم يخالطون أصناف الناس، فيكتب أصحاب الأخبار إليه عما الناس فيه من الْفَليَان في ذلك فيعرف بصحة نظره وتمييزه أيَّ القولين أرجح وأصوبُ، فإن رجح في نظره تفضيلُ الرجل ولاه وخلع عليه، وإن ترجَّح عنده قولُ الطاعنين عليه وتبين له نَقْضُه تركهُ وأعرض عنه. وفي الجملة فحسن الاختيار أصل عظيم. قال الشاعر:

من كان راعِيهِ ذئبًا في حَلُوبته فَهُوَ الذي نفسَه في أُوره ظَلَماً يرجو كفايتَهُ والغدرُ عادتُهُ ومن يُردْ خائنًا يستشعر النَّدما

ومما يكره الملوك المبالغة في الميسل إلى النساء والانهماك في محبتهن. فأما مشاورتهن في الأمور فَمَخْلبة للعجز ومَدْعاة إلى الفساد ومَنْبهة على ضعف الرأى، اللهمَّ إلاَّ أن تكون مشاورتهن يُراد بها مخالفتهن، كما قال (عليه السلام) «شاوروهُنَّ وخالفُوهُنَ » وفي هذا الحديث سؤال وجواب، إن قال قائل إذا كان المراد مخالفتهن في آرائهن فأي فائدة في الامر بمشاورتهن، وقد كان يكفي في هذا أن يُقال خالفوهُن فيما يُشرْن به. فالجوابُ من وجهين: أحدُها أن الأمر الأول للاباحة ، والأمر الثاني للوجوب ، يعني إذا شاورتموهُن خالفوهُن . الشوابُ الشوابُ والآخرُ: أن الصواب لا يزال في خلاف آرائهن ، فإذا أشكل عليكم الصواب فشاوروهن فإذا مِلْن إلى شيء فاعلموا أن الصواب في خلافه ، وفي هذا والآخر فائدة الأمر بمشاورتهن ، يعني بها يُسْتَدَلُ على الصواب وحدث أن عَضُدَ تظهر فائدة الأمر بمشاورتهن ، يعني بها يُسْتَدَلُ على الصواب وحدث أن عَضُدَ الدولة فناً خُسْرَوْ بن بُويه شغفته امرأة من جواريه حباً ، فاشتغل بها عن تدبير الملكة حتى ظهر الخلل في مملكته ، خلا به وزيره وقال له أيُها الملك إن هذه الحارية قد شغلتك عن مصالح دولتك ، حتى لقد تطرق النقص عليها من عدة الحارية قد شغلتك عن مصالح دولتك ، حتى لقد تطرق النقص عليها من عدة

جهات ، وما سبب ُ ذلك إلا استغالك عن إصلاح دولتك بهذه الأمة ، والصواب أن تتركها وتلتفت إلى إصلاح ما قد فسد من مملكتك ، قال فبعد أيام جلس عَضُدُ الدولة على مُشْتَرف له على دِجلة ثم استدعى الجارية فحضرت فشاغلها ساعة حتى غفلت عن نفسها ثم دفعها إلى دجلة فغرقت ، وتفرَّغ خاطر ُه من حبها واشتغل بإصلاح أمور دولته ، فاستعظم الناس هذا الفعل من عضد الدولة ونسبوه فيه إلى قوَّة النفس حين قويت نفسه على قتل محبوبته .

وأنا أستدِلُ بهذا الفعل على ضعف نفس عضد الدولة لا على قو ّتها ، فإنه لو لم يُحس من نفسه بالانفعال العظيم لحبها لَما توصل إلى عدمها ، ولو تركها حيّة أثم أعرض عنها لكان ذلك هو الدليل على قو ّة نفسه .

ولكل صِنْف من الرعية صِنْف من السياسة : فالأفاضل يُساسون بمكارم الأخلاق والإِرشاد اللطيف، والأوساط يساسون بالرغبة الممزوجة بالرهبة، والعوام يساسون بالرهبة وإلزامهم الجَدَدَ المستقيم وقَسْرهم على الحقّ الصريح.

واعلم أن الملك لرعيته كالطبيب المريض ، إن كان مِزاجه لطيفاً لَطّف له التدبير ودس له الأدوية المكروهة في الأشياء الطيبة ، وتحيّل عليه بكل ممكن حتى يبلغ غرضه من بُوئه ، وإن كان مِزَاجه غليظاً عالجه بُرِ العلاج وصريحه وشديده ، ولذلك لا ينبغي الملك أن يتهدّد من يكني في تأديبه الإعراض والتقطيب ، وكذلك لا ينبغي أن يحبس من يكني في تأديبه التهديد ، كما أنه لا ينبغي أن يضرب من يكني في تأديبه الجبسية من يكني في تأديبه في تأديبه الهديد ، كما أنه في تأديبه ضرب العصا ، وتمييز هذه الحالات بعضها من بعض أعنى معرفة المِزاج النبي يكني فيه التهديد ولا يحتاج إلى الحبس أو يكني فيه الحبس ولا يحتاج إلى الحبس أو يكني فيه الحبس ولا يحتاج إلى الضرب ، يحتاج إلى لُطْف حَدْس وصحة تمييز وصفاء خاطر و يقظة تامة وفطانة الضرب ، يحتاج إلى لُطْف حَدْس وصحة تمييز وصفاء خاطر و يقظة تامة وفطانة

كاملة ، فما أشدَّ ما تشتبه الأخلاق وتَلْتَبس الأمزجة والطباع.

ويجب على المَلِكُ أن ينظر في أمر القتل و إِزهاق النفس فيعلم أنه الحادث الذي لا حياة للحيوان بعده في الدنيا، وأنه لو اجتهد أهل الأرض كلهم على إعادته إلى الحياة لم يقدروا على ذلك ، وبحَسَب هذا الحال يجب أن يكون تثبتُه في إزهاق النفس وهدمِ الصورة ، وتأنِّيه وتروِّيه حتى تقوم الأدلة على وجوب القتل ، فإذا وجب استعمله على الوضع المعهود من غير تأنق فيه وتنوع غريب وتمثيل بالمقتول ورد عن سيد البشر (صلوات الله عليه وسلامه) : « إياكم والمثلة ولو بالكاب العقور». ولما ضرب ابن مُلْجَم لعنه الله على "بن أبي طالب بالسيف قبض ابن ملجم وحُبس حتى ينظرَ ما يكون من أمر على (عليه السلام)، فجمع على ولده وخاصَّته وقال: يا بني عبد المطلب، لا تجتمعوامن كل صوب تقولون قُتِلَ أميرُ المؤمنين قُتِل أمير المؤمنين لاتمثَّاوا بالرجل، فإني سمعتُ (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يَنْهَى عن المُثْلَة ولو بالكاب العقور، وانظروا إذا أنامِت من ضربتي هذه فاضربوا الرجل ضربة بضربة ومن فوائد التأني والتثبتِ في القتل الأمْنُ من الندم حين لا يُجدى الندم. كَانَ أَفَاصَلِ المَلُوكُ والْحُلْفَاء يستعملون هذه الْخُصَلَة كَثَيرًا ، فلا يُسرعون إلى قتل رجل معروف مشهور خوفًا أن يحتاجوا إليه بعد ذلك فيتعذَّر عليهم ، بل كانوا يحبسونه في غوامض دُورهم ويقيمون له كلَّ ما يحتاج إليه من أطعمة شهية وفواكة وثلج وأشربة وفرش وثير ، ويحملون إليه كتباً يلهو بها ، ويقطعون خبره عن الناس حتى يثبت في نفوس أهله وأصحابه أنه قد هلك ، ثم يُستصفّى أمو اله وأموال أصحابه ويُستخرج ذخائرُه وودائمه ويصيرُ في عِداد الموتى ، فلا بزال كذلك حتى تدعوهم الحاجة إليه فيخرجوه مكرَّماً وقد تأدَّب وتهذَّب ( oim ( ) من لم يُوَّدِبه والداه أدَّبه الليلُ والنهارُ

بسفك الدِّما يا جارتي تُحُقَن الدِّما وبالقتل تنجُو كلُ نفس من القتل وقال المتنبئ:

لا يَسْلَمُ الشَّرْفُ الرفيعُ مِنَ الأَذَى حَتَى يَرَاقَ عَلَى جَوَانِبُهُ النَّمُ وَصَى بِمِضُ الحَكَمَاء بِمِضَ المَلُوكُ قال : أيها الملكُ إنما هو سيفكَ ودرهمك ، فازرع بهذا مَنْ شَكَرَكُ واحصُد بهذا مَن كَفَرَكِ . جاء رجل إلى رسول الله فارض الله عليه وسلم ) ، وقال له يا رسول الله : خذ الحدَّ منى ، فأعرض عنه رسول الله والتفت إلى يمينه ، فدار الرجل حتى حاذاه وأعاد القول ، فأعرض (عليه السلام) عنه مرة أخرى فعاود القول والتمس أَخْذَ الحدِّ منه ، فكره رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ازهاق نفسه والتفت إلى أهل الرجل فكره رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ازهاق نفسه والتفت إلى أهل الرجل وأصحاً به كمَنْ يعَلِمهم الاعتذار عنه ، وقال كأنه متغير في عقله ، قالوا لا يا رسول الله ما نعر فه إلا عاقلاً ، فينئذ لم يبق للنبي (صلى الله عليه وسلم ) حيلة فأمر باستيفاء ما نعر فه إلا عاقلاً ، فينئذ لم يبق للنبي (صلى الله عليه وسلم ) حيلة فأمر باستيفاء

الحد منه . والمطاميرُ الغامضة التخليدُ فيها يقوم مَقام القتل مع الأمن من الندم المُخْشِيِّ فيه . وأما أصناف العقوبات فيجب على الملك الكامل أن يُنْعِم النظر فيها أيضاً ، فكم من عقوبة قد أتت على مهجة المعاقب من غير أن يُراد إزهاق نفسه . وأصعَتُ ما فيها التعذيب بالنار وهي عقوبة غيرُ مباركة ، لأن العقوبة بالنار مختصة بالله ( عزَّ وجل )، فلا يجوز للعبد أن يشاركه فيها . والنظر في أصناف العقوبات موكل إلى نظر الملك الفاصل، وبحسَب ما يقتضيه الحالُ الحاضر، ولكنَّ الأصل الكُلِّيَّ فيه أن يكون الملك. في نفسه كارهاً لذلك غيرَ متحَلَّ به ، لا يبادر إليه ولا 'يقْدِم عليه إلا إذا دعت إليه ضرورة ماسَّة لا يقضي فيها حقَّ نفسه ولا يَشْفي بها غيظ صدره، وهذا مقام صعب لايرتقي إليه أحد إلا من أخذ التوفيقُ بيده . قيل إن علياً (عليه السلام) صَرَع في بعض حروبه رجلاً ثم قعد على صدره ليحتز رأسه ، فبصق ذلك الرجل في وجهه فقام على (عليه السلام) وتركه ، فلما سُئل عن سبب قيامه وتركه قَتْلَ الرجل بعد التمكن منه قال : إنه لما بصق في وجهي اغتظت منه فخفت إن قتلته أن يكون للغضب والغيظ نصيبُ في قتله ، وما كنت أحِثُ أن أقتله إلا خالصاً لوَجه الله ( تعالى ). قال أَبْرُوَ يْزُ: الملوكُ يشتمون بالأفعال لا بالأقوال، ويَسْفُهُون بالأيدى لا بالألسن، وقد نظم هذا المعنى شاعر العرب فقال:

وتجهلُ أيدينا ويَحْـنُمُ رأينا ونشتُم بالأفعال لا بالتكلم ومما يكره للملك الانهماك في اللذات وسماع الأغاني وقطع الزمان بذلك، قال الشاعر أبو الفتح البُسْتي :

فَاحَكُمْ عَلَى مُلكه بِالويل والخُرَبِ لِنَا عَدا وهو بُرْجُ اللهو والطرَب

إذا غـدا مَلِكُ باللهو مشتغلاً أما تَرَى الشمسَ في الميزان هابطةً وما دخل الجذلان على مَلِك من طريق اللهو واللعب كما دخل على جلال الدين ابنخوارزم شاه ، فإنه لما هرب من المغول تبعوه فكان إذار حل عن بلدة نزلوها بعدة ، و و إذا أصبح في مكان أمسو اهم في المكان يريدون قصدة ، وهو مع ذلك مواصل شرب الخرعاكف على الدفّ والزمر لا ينام إلا سكران ، ولا يصبح إلا مخورًا نشوان ، وعسكره في كل يوم يقل وأمره كل يوم يزيد اضطراباً ورأيه في كل لحظة يفيل وحَدْه مُيفَل ، وهو لا يشعر بذلك ولا يلتفت إليه حتى قال شاعره يخاطبه : يفيل وحَدْه مُيفَل ، وهو لا يشعر بذلك ولا يلتفت إليه حتى قال شاعره يخاطبه :

شاها زمی ڪران جه برجواهد خاست وز مستی هر زمان جه برخواهد خاست شه مست وجهان خراب ودشمن بس ویش بیداست که اُزین میان جه برخواهد خاست بیداست که اُزین میان جه برخواهد خاست

وممن دخل النقص عليه من الملوك بسبب اللهو واللعب محمدُ بن زُبيّدة الأمين، كان كثير اللهو واللعب منهمكاً في اللذات، قيل إنه لَعِب يوماً هو ووزيره الفضلُ بن الربيع بالنَرْد فتراهنا في خاتمهما، فغلب الأمين فأخذ الخاتم، وأرسل في الحال وأحضر صائعاً، وكان على خاتمه مكتوب «الفضل بن الربيع»، فقال للصائغ: اكتب تحته « يُصفع » ، فنقش الصائغ ذلك في الحال ثم أعاد الخاتم إلى الفضل ابن الربيع ، وهو لا يعلم ما نقش عليه ، ثم مضت على ذلك مدّة ، فبعد أيام دخل الفضل بن الربيع عليه فقال له : ما عَلى خاتمك مكتوب ؟ قال : اسمى واسم أبى ، فتناوله الأمين ثم قال له : ما هذا المكتوب تحت اسمك ؟ فلما قرأه الفضل بن الربيع فيم الخيم المناه على العظيم ، هذا والله هو الحُذلان فهم المبين ، أنا وزيرك ولى اليوم كذا وكذا يوماً أختم الكتب بهذا إلى الأطراف وهو المبين ، أنا وزيرك ولى اليوم كذا وكذا يوماً أختم الكتب بهذا إلى الأطراف وهو

على هذه الصفة ، هذا والله آخرُ الدولة ودَمارُها! والله لا أفلحتَ ولا أفلحنا ممك، فكانت الفتنة بمد ذلك بيسير .

وكان المستعصم آخرُ الخلفاء شديد الكاف باللهو واللعب وسماع الأغاني، لا يكاد مجلسُه يخلومن ذلك ساعة واحدةً، وكان ندماؤه وحاشيته جميعُم منهمكين معه على التنعم واللذات، لا يراعون له صلاحا، وفي بعض الأمثال « الحائن لا يسمع صياحاً » وكُتِبت له الرقاع من العوام، وفيها أنواع التحذير، وألقيت وفيها الأشعار في أبواب دار الخلافة، فمن ذلك (جند)

قل للخليفة مَهْلاً أتاك ما لا تُحِبُّ ها قد دَهَتْك فُنُون من المصائب غُرْبُ فأون من المصائب غُرْبُ فانهض بعزم وإلا غَشَاك وَيْل وحَرْبُ كَسُرْ وهَتْك وأَسْر ضرب ونهب وسلب

وفى ذلك يقول بعض شعراء الدولة المستعصِمية من قصيدة أولها:

يا سائلي ولمحض الحق يَر ْتادُ أُصِخْ فعندى نِشْدانُ وإِنشادُ واِنشادُ واَضَيْعَةَ الناسِ والدينِ الحنيف وما تلقاه من حادثات الدهر بغداد هتك وقتل وأحْداثُ يشيب بها رأس الوليدِ وتعذيبُ وأصْفاَد

كل ذلك وهو عاكف على سماع الأغاني واستماع المثالث والمثَاني، ومُلْكه قد أصبح واهِيَ المباني.

ومما اشتهر عنه أنه كتب إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه جماعة من ذوى الطرب، وفي تلك الحال وصل رسول السلطان هولا كو إليه يطلب منه مَنْجَنيقات وآلات الحصار، فقال بدر الدين: انظروا إلى المطلوبين وابكوا

على الإسلام وأهله، وبلغنى أن الوزير مؤيَّدَ الدين محمد بن العَلْقَمى كان فى أواخر الدولة المستمصمية 'ينشد دائماً:

كيف يُرْجَى الصلاحُ من أمر قوم ضيَّعوا الحزمَ فيهِ أَىَّ ضياعِ فطاعُ والمقال غيرُ مطاع فطاعُ والمقال غيرُ مطاع

قالوا: ولا ينبغى للرجل الكامل إلاّ أن يكون فى الغاية القُصْوى من طلب الرياسة، أو فى الغاية القصوى من تركها (وافر)

إِذَا مَا لَمْ تَكُنَ مَلِكَا مُطَاعًا فَكُنَ عَبِداً لِخَالَقَهُ مُطَيِّعًا وَإِنْ لَمْ تَمَلِكُ الدُّنيا جَمِيعًا كَمَا تَهُواهُ فَاتَرَكُهَا جَمِيعًا

وهاهنا موضع حكاية تشتمل على أدوات الرياسة ، قيل ورد أبوطالب الجارحى الكاتب ولم يكن في عصره أكتب ولا أفضل منه إلى الرَّى قاصداً حضرة ابن العميد ، فلم يجد عنده قبولاً ولا رَأى عنده ما يُحِبُ ، ففارقه وقصد أذْرَبيجان وسار إلى ملكها ، وكان فاضلاً لبيباً فلما اختبره وعرف فضله سأله المُقامَ عنده وأفضل عليه ، فأقام لديه على أفضل حال ، فكتب إلى ابن العميد يوبّخه على جهل حقه وتضييعه لمثله فمن جملة الكتاب :

حدِّنى بأى شيء تحتَجُ إذا قيل لك لم سُمِّيت الرئيس ؟ وإذا قيل لك ما الرياسة ؟ أتدرى ما الرياسة ؟ الرياسة أن يكون باب الرئيس مصوناً فى وقت الصورن ، ومفتوحا فى وقت الفتح ، وأن يكون مجلسه عامراً بأفاضل الناس ، وخيرُه واصلاً إلى كل أحد ، وإحسانه فائضاً ، ووجهه مبسوطاً ، وخادمه مؤدباً ، وحاجبه كرياطلقاً ، وبوابه لطيفاً ، ودر همه مبذولاً ، وطعامه مأكولاً ، وجاهه مُعَرَّضاً ، وتذكرتُه مُسوَّدة بالصِّلات والجوائز والصدقات ، وأنت فبابك لا يزال مُقفلاً ، ومجلسك خالياً ، وخيرك مقنوطاً منه ، وإحسانك غير فبابك لا يزال مُقفلاً ، ومجلسك خالياً ، وخيرك مقنوطاً منه ، وإحسانك غير

مرجو وخادمك مذموماً ، وحاجبك هَـرَّاراً ، وبوَّابك شَرِس الأخلاق ، ورجو وخادمك مذموماً ، وتذكرتك محشوَّة بالقبض على فلان واستئصال فلان ونفي فلان ، فبالله عليك هل عندك غيرُ هذا ؟ ولولا أن أكون قد دُستُ بساطك ، وأكلتُ من طعامك ، لأشمتُ هذه الرُقْعة واكنى أرعى لك حق ما ذكرت ، فلا يَعْلم بها إلاّ اللهُ وأنت ، ووالله ثم والله ثم والله ما لها عندى نُسْخة ولارآها مخلوق غيرى ولا علم بها ، فأبطِلها أنت إذا وقفت عليها وأعدمها والسَّلامُ عَلَى مَن اتَبعَ الهُدَى .

ويجب أن يكون الملك مجازياً على الإحسان بمثله وعلى الإساءة بمثاما، لتكون رعيته دائماً راجين لبرّه خائفين من سطوته، وما أحسنَ قولَ النابغة للنّمان بن المُنْذِر في هذا الباب وهو

ومن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادْلُه على الرَشَدِ ومن عصاك فعاقبُه معاقبة تنهى الظلوم ولا تَقْعُدُ على ضَمَد

وقالت الفُرْس: فسادُ المملكة واستِجْراء الرعية وخرابُ البلاد بأبطال الوعد والوعيد، ولا يليق بالملك الفاضل أن يكون افتخاره بزخارف الملك مما حوته يده، والشعملت عليه خِزَانته من نفائس الذخائر وطرائف المقتنيات، فان تلك تُرَّهات لا حقائق لها، ولا مُعَرَّجَ لفاضل عليها، وكذلك لا ينبغي له أن يكون فخره بالآباء والأجداد، وإنما ينبغي أن يكون فخره بالفضائل التي حصَّلها، والأخلاق التي كمَّلها، والآداب التي استفادها، والأدوات التي استجادها.

افتخر بعض الأغنياء عند بعض الحكماء بالآباء والأجداد وبزخارف المال المستفاد فقال له ذلك الحكميم: إن كان في هذه الأشياء فخر فينبغي أن يكون الفخر لهم لا لك ، وان كان آباؤك كما ذكرت أشرافاً فالفخر لهم لا لك .

قال العَسْجَدي : كان بعض الحكماء إذا وُصِف عنده إنسان يقول هو عِصَامي أم عِظاميّ ؟ فإن قيل له هو عصاميّ نَبُل في عينه ، وإن قيل هو عظاميّ لم يكترث به ، وقوله عصاميّ إشارة إلى قول القائل نفسُ عِصام سوَّدت عصاما وعامته الكرَّ والإقداما

وصبرته مَلكا هماما

يعني أنهُ بعقله و بنفسهِ صار رئيساً ، وقوله عظاميٌّ يعني أنهُ يفتخر بالآباء والأجداد والعظام النَّخرة ، قال العسجدي لبعض أصحاب ان العميد ذي الكفايتَين : كيف رأيت الوزير ؟ فقال : رأيته يابس المُود، ذميم العُهود، سَيء الظن بالمعبود. فقال العسجدي: أمّا رأيت تلك الأبَّة والصِّيت والموكِ والتحمُّل الظاهر والدار الجليلة والفَرُّش السَّنيِّ والحاشية الجميلة ؟ فقال ذلك الرجل: الدولة غيرُ السودَد ، والسلطنة غير الكرَّم ، والحظ غير المَحْد . أن الزُّوار والمنتجمون ؟ وأن الآمِلُون والشَّاكرون ؟ وأين الواصِفون الصادِقون ؟ وأبن المنصر فون الرَّاضون ؟ وأنن الهبات وأين التفضُّلات ؟ وأين الخلُّع والتشريفات ؟ وأين الهدايا وأين الضِّيافات ؟ همات همات لا تجيء الرياسة بالتُرَّهات ولا يحصل الشرف بأنُخزَ عبلات أما سمعت قول الشاعر (منفارب)

أبا جعفر ليس فضلُ الفتى إذا راح في فرط إعجابه ولا في فراهة بردونه ولا في ملاحة أنوابه ولكنه في الفعال الجميل والكرَّم الأشرف النَّابه ولمؤلف هذا الكتاب (أصلح الله شأنه ، وصانه عما شانه ) في هذا المعنى ( isis )

ونسيب وصاحب وغلام

ليس فضل الفتي على الناس في ثو إنما الفضلُ في تفقد جار قالوا السياسات خمسة أنواع: سياسة المنزل والقرُّية والمدينة والجيش والمُلك، فن حَسُنت سياسته في منزله حسنت سياسته في قريته ، ومن حسنت سياسته في قريته حسنت سياسته في مدينته ، ومن حسنت سياسته في مدينته حسنت سياسته للجيش، ومن حسنت سياسته للجيش حسنت سياسته للمُلك، وأنا لا أرى هذا لازماً ، فكم من عاميّ حَسَن السياسة لمنزله ليس له قوة سياسةٍ الأمور الكبار، وكم من مَلِك حَسَن السياسة لمملكته ليس يُحسن سياسة منزله، والمملكة تحرَّسُ بالسيف وتُدَبَّر بالقلم ، واختلفوا في السيف والقلم أيُّهما أفضل وأولى بالتقديم، فقوم يَرَوْن أن يكون القلم غالباً للسيف، واحتجوا على مذهبهم لأن السيف يحفظ القلم فهو يجرى معه مجرى الحارس والخادم، وقوم يَرَوْن أن يكون السيف هو الغالب ، واحتجوا بأن القلم يخدم السيف لأنه يُحَصَّل لأصحاب السيوف أرزاقَهم فهو كالخادم له ، وقوم قالوا هما سوادٍ ولا غِنَّى لأحدها عن الآخر. قالوا المملكة تخصِب بالسخاء وتَعْمُر بالعدل وتَشَبُّت بالعقل وتحرَّسُ بالشجاعة وتُسَاس بالرياسة ، وقالوا الشجاعة لصاحب الدولة . ومن وصايا الحكماء اجمل قتال َعدوك آخرَ حيلتك ، وانتهز الفرصة وقت إمكانها ، وكل الأمور إلى أكفائها ، ومن ركب ظهر العَجَلة لم يأمن الكَبُوة ، ومن عادى من لا طاقة له به فالرأى له مداراتُه وملاطفتُه والتضرعُ إِليهِ ، حتى يخلصَ من شرِّه ببعض وجوه الخلاص ، قالوا وينبغي للملك ملاطفة أعدائهِ وأخوان أعدائهِ ، فبدوام الإحسان إليهم تزول عداوتهم ، وإن أصروا على عداوته بعد إحسانه كانوا قد بَعُو ا عليه ، ومن بُغِي عليه فلينصر نه الله . وعظ بعض الحكماء بعض أفاضل الملوك فقال:

الدنيا دُوَل، فما كان فيها لك أتاك على ضعفك، وما كان فيها عليك لم تدفعه

بقوتك، والشرف مَخُوف، ولا يخافه إلا العاقل، والخير مَرْ جُو يُطلُبهُ كل أحد، وطالما تأتى الخير من ناحية الشر، وتأتى الشر من جهة الخير، وهذا مأخوذ من قوله (عزوجل) « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو َخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ مُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ »

وها هنا موضع حكاية: تقدم نور الدين صاحب الشأم إلى أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين يوسف بن أيوب بالتوجه إلى مصر لأمر نَدَبه إليه، فقال أسد الدين شيركوه : يا مولانا ما أنمكنُ من هذا دون أن يجيء صُحْبتي يوسفُ بن أخي ، يعني صلاحَ الدين ، قال فتقدم نور الدين إلى صلاح الدين بالتوجه صُحْبة عمهِ أسد الدين شيركوه ، فاستعفاه صلاح الدين من التوجه وقال : ليس لى استعداد ، فتقدم نور الدين بإزاحة عِللهِ وجزم عليه في التوجه ، قال صلاح الدين فخرجْتُ مع عمى كارهاً وأناكمن يقاد إلى المذبح، فلما وصلنا مصر وأقمنا بها مدَّة كان مِنِّي ما كان من تملك مصر؛ ثم ملكهاصلاح الدين وعرُضت مملكته وتملك الشأم بعدها، وسيأتيك نبأ هذا مفصَّلاً مشروحاً عند الكلام على الدولة الصلاحية إن شاء الله تمالى وَ وَفَق ، قالوا المدوُّعدُوَّان : عدوّ ظامك وعدوّ ظامته ، فأما العدو الذي ظلمته فلا تثق إليه واحترز منه مهما أمكنك ، وأما العدو الذي ظلمك فلا تخفه كل الخوف فإنه ربما استحيا من ظامك وندم فرجع لك إلى ما تحبِّ منه ، وإن أصر ً على ظلمك انتصَفَ لك منه مَنْ إليه يلجا المظلومون.

وربما نفع العدو وضر الصديق . قال الإسكندر انتفعت بأعدائي أكثر مما انتفعت بأعدائي أكثر مما انتفعت بأصدقائي ، لأن أعدائي كانوا يعير ونني ويكشفون لي عيو بي وينبهونني بذلك على الخطأ فأستدركه ، وكان أصدقائي يُزَيّنون لي الخطأ ويشجعونني عليه . وقال الشاعر :

وما ساءنى إلا الذين عرفتُهم جزى الله خيراً كل من لست أعرف وقيل للإسكندر: بِمَ نِلت هذه المملكة العظيمة على حداثة السن ؟ قال باستمالة الأعداء وتصييرهم بالبر والإحسان أصدقاء ، وتعاهد الأصدقاء بأعظم الإحسان وأبلغ الإكرام . قال بعض الحكماء : لا يَرُدّ بأس العدو القاهر مثل التذلل والخضوع ، كما أن النبات الرطب يَسْلم من الربح العاصفة بلينه لأنه عيل معها كيف مالت . وما لجمج الملوك بشيء أشد من لهَجهم بالصيد والقنص ، وهو الشيء الذي طالما اتفقت فيه النكت العجيبة ، والطرق الغريبة ، وكان المعتصم ألهج الناس به ، بني في أرض دُجيل حائطاً طوله فراسخ كثيرة ، وكان إذا ضرب علقة يضايقونها ولا يزالون يحدثون الصيد حتى يدخاوه وراء ذلك الحائط فيصير علقة يضايقونها ولا يزالون يحدثون الصيد حتى يدخاوه وراء ذلك الحائط فيصير بين الحائط وبين دجلة ، فلا يكون للصيد عجال ، فاذا انحصر في ذلك الموضع دخل هو وولده وأقار به وخواص حاشيته وتأنقوا في القتل وتفر جوا فقتلوا ما قتلوا وأطلقوا الباقي ، وقيل إن المعتصم دوع عدة من مُثر الوحش وأطلقها لأنه بلغه وأن أعمارها طويلة .

وها هنا موضع حكاية طريفة عجيبة: حدثني صفى الدين عبد المؤمن بن فاخر الأرموى قال حدثني مجاهد الدين أيبك الدويدار الصغير قال : خرجنا مرة في خدمة الخليفة المعتصم إلى الصيد، وضر بنا حلقة قريباً من الجُلهُمة، وهي قرية بين بغداد والحِدلة، ثم تضايقت الحلقة حتى صار الفارس منا يصيد الحيوان بيده فخر بفي جملة مُمرُ الوحش حمار كبير الجثة عليه وَسُم فقرأناه وإذا هو وسم المعتصم، قال فاما رآه المستعصم و سمه بوسمه وأطلقه ، وكان بين المعتصم و بين المستعصم حدود خميمائة سنة .

ومن طريف ما سمعت من أمر الصيد ما حدثني به رجل من أهل الأدب

ببغداد قال : حدثني محمد بن صالح البازياري قال : تصيَّدْنا بين يدي السلطان أباقا يوماً ، فطار ( ونحن بين يديه ) ثلاثة كراكي على سَمْت مستقيم ، فأطلقنا شاهيناً وَعَلَا وَانْحُطُ عَلَى الْأَعْلَى مِن الكُراكِي فلطمه ، فوقع على الثاني فكسره ، ثم وقعا كلاهما على الثالث فكسراه ، ووقعت الثلاثة بين يدى السلطان ، قال فتعجب من ذلك غاية التعجب وخلع علينا جميعِنا. وقال الصاحب علاء الدين في جهان كشاي إِن حَلْقَة جِنكَرْخَانَ كَانَ أَمَدُها مسيرَ ثلاثة شهور وما أرى هذا إِلاّ مستبعَداً ، وما لهيج الملوك بالصيد هذا اللهج الشديد ، ولا كلفوا به هـذا الكلف العظيم وأطلقوا للبازياريَّة الأموال الجليلة ، وأقطعوهم الاقطاعات السنيَّة ، وسمَّهاوا عليهم حجابهم وقطعوا معظم زمانهم فيه باطلاً ولا عبثاً ، فإن القَنْص يشتمل على فوائدً كثيرة إجليلة النفع ، منها (وهو الغرض الأشرف منه) تمرينُ العساكر على الرَّكْض والكرّ والعَطَف، وتمويدُهم الفرُوسية وإدمانهم للرمي بالنّشاب والضرب بالسيف والدَّبوس، واعتيادُ القتل والسفك وتقليلُ المبالاة باراقة الدماء وغصب النفوس، ومنها اختبار الخيول ومعرفة ُ سبْقها وصبرِ ها على دوام الركض ، ومنها أن حركة الصيد حركة رياضية تعين على الهضم وتحفظ صحة المِزاج، ومنها فضل لحم الصيد على باقى اللحوم لأنه بقلقه من الجوارح تثور حرارته الغريزية فتزيد في حرارة الإنسان، قال بعض الحكماء وخير اللحمما أقلقه الجارح إقلاقًا، ومنها الطُرَف العجيبة التي تتفق فيه ، وقد تقدم ذكر شيء منها .

وكان يزيدُ بن معاوية أشدَّ الناس كَلَفاً بالصيد لا يزال لاهياً به ، وكان يُلْبِس كلاب الصيد الأساور من الذهب والجُلال المنسوجة منهُ ، ويهب لكل كلّب عبداً يخدُمه ، قيل إِن عبيد الله بن زياد أخذ من بعض أهل الكوفة أربعائة ألف دينار جبايةً وجعلها في خَزْن بيت المال ، فرحل ذلك الرجل من الكوفة وقصد دِمشْقُ ليشكو حاله إلى يزيد، وكانت دِمَشْقُ في تلك الأيام فيها سرير الملك ، فاما وصل الرجل إلى ظاهر دمشقَ سأل عن يزيدَ فعرَّ فوه أنهُ في الصيد، فكره أن يدخل دمشق وليس يزيدُ حاضراً فيها، فضرب مُخَيِّمه ظاهر المدينة وأقام به ينتظر عَو د يزيدَ من الصيد ، فبينا هو في بعض الأيام جالس في خَيْمته لم يشعر إِلاّ بكلبة قد دخلت عليه الخيمة ، وفي قوائمها الأساور الذهب ، وعليها جُلَّ يساوي مبلغاً كثيراً ، وقد بلغ منها العطش والتعب وقدكادت تموت تعباً وعطشاً، فعلم أنها ليزيد وأنها قد شدّت منه ، فقام إليها وقدَّم لها ماء وتعهدها بنفسه ، فما شعر إلا بشاب حَسَن الصورة على فرس جميل وعليه زيُّ الملوك ، وقد عَلَتُهُ غَبَرَةً ، فقام إِليهِ وسلَّم عليهِ ، فقال له : أرأيت كلبة عابرةً بهذا الموضع ؟ فقال : نعم يا مولانا ، ها هي في الحيمة قد شربت ماء واستراحت ، وقد كانت لمَّا جاءت إلى ها هنا جاءت على غاية من العطش والتعب، فلماً سَمِع يزيد كلامه نزل ودخل الخيمة ، ونظر إلى الكلبة وقد استراحت ، فجذب بحبلها ليخرُج ، فشكا الرجل إليهِ حاله ، وعرَّفه ما أخذ منه عبيد الله بن زياد ، فطلب دواة وكتب له بردٍّ ماله وخِلْعَةُ سَنيَّةً ، وأَخَذَ الْكَلَّبَةُ وَخَرْجٍ ، فَرُدَّ الرَّجِلُ مِنْ سَاعَتُهُ إِلَى الْكُوفَةُ وَلَمْ يدخل دمشق.

وكان السلطان مسعود يبالغ أيضاً في ذلك ويُلبس الكلاب الجلال الأطاس الموشّاة ويُسوِّرها بالأساور، وكان يقلِّل في بعض الوقت الالتفات إلى أمين الدولة ابن التاميذ الطبيب النصراني ، وكان فاضلاً ظريفاً فقال (كار) من كان يُلبس كلبَه وَشياً ويقنع لى بجِلدى فالسكابُ خير عنده منى وخير منه عندى وحد ثنى الأمير فحر الدين بُعْدِي بن قَشْتُمر قال : ضرب جدّى الملك قشتمر وحد ثنى الأمير فحر الدين بُعْدِي بن قَشْتُمر قال : ضرب جدّى الملك قشتمر

حَلْقَة للصيد، فوقع فيها إنسان قصير جدًّا كَصَغير يكُون عمره خمسَ سنين، وقد طالت أظفاره وشَعْرُ بدنه طولاً مُفْرِطاً، قال فأمسكوه وأحضروه بين يدى الناصر، فاستنطقوه فلم ينطق، فأحضروا له الطعام فلم يأكل، والماء فلم يشرب، فاجتهدوا معه بكل ممكن على أن يتكلم وهو صامت لا ينطق ببنت شفة، فقال له بعض الحاضرين: فأى شيء تريد؟ فلم يتكلم، فقال له تريد نطلقك؟ فحرَّك رأسه يعني نعم، قال فتقدم الناصر بإطلاقه فلما أطلق عدا أشدّ من عَدْو الغزال شم دخل البَرّية. سئل بُنُرُ جمهر عن أرْدَشير فقال: أحيا الليل للحِكْمة وفرَغ النهار للسياسة وقيل له: لاى حال عمَّ كَسْرَى بمعروفه جميع رعيته؟ قال: خوفاً أن يفوته المستحق. قيل له: فكيف يمكن أن يعمَّ بمعروفه جميع رعيته؟ قال: نعم ، كان ينوى لهم الخير، فإذا نوى لهم الخير فقد عمَّهم بمعروفه. رُوى عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال يَزَع الله بالسلطان أكثرَ مما يَزَع بالقرآن. قالوا لأن الناس يخافون من عواجل العقو بة أشدً مما يخافون من آجلها

ومما لا يليق بالملك الكامل الإفاضة في مجلسه في وصف الطعام والنساء لئلا يشارك بذلك العامة ، لأنّ العامة قد قنعوا من عيشهم باليسير واقتصروا عليه وتركوا الأمور الكبار، فإذا أرادوا أن يُفيضوا في حديث لم يكن لهم إلا وصف أنواع الأطعمة ووصف أصناف النساء. وقال الأحنف بن قيس جنبوا مجالسنا ذكر الطعام والنساء. قال أبرويز لا بنه لا تُوسَعَنَ على جندك فيستغنوا عنك، ولا تضيِّق عليهم فيضجروا منك، وأعطهم عطاء قصداً، وامنعهم منعاً جميلاً، ووسع عليهم في الرجاء، ولا توسع عليهم في العطاء؛ ولما سَمِع المنصور هذا الكلام صادف منه موضعاً قابلاً للشُح الغالب عليه. فقال هذا هو الرأى، وهذا معنى قول القائل أجع كلبك يَدْبَعك، فقام إليه بعض القواد وقال: يا أمير المؤمنين،

أَخَافَ أَنْ يَلُو مِ لَهُ غَيْرُكُ بِرغيف فيدعَكُ ويتبعَه ، قالوا سياسة الرياسة أشدُّ من الرياسة ، كما أن سياسة الخدمة أشد من الخدمة ، وكما أن التوقي بعد شرب الدواء أشدُّ من الدواء ، وكذلك رتُّ الصنيعة أشد من الصنيعة ، وعلى الرئيس أن يصبر على مَضَض الرياسة . قال بعض حكماء الترك: ينبغي أن يكون في قائد الجيش عشرُ خصال من أخلاق الحيوان، جُرْأَةُ الأسد، وحْمَلَة الخَنْزير، ورَوَغَان الثعلب، وصبر الكلب على الجراح، وغارة الذئب، وحِراسة الكُر كي ، وسخاء الديك، وشفقة الدُّجاجة على الفراريج، وحَذَر الغراب، وسِمَن تَعْرُو، (وهي دابة تكون بخراسان تسمَّن على السفر والكدّ ). قالوا والفاضل من طلاب الرياسة هو الذي يكون مطبوعاً على المعرفة ، مخلوقاً فيه صحة التمييز ، مكتسباً للعلم عاجري في الدنيا من تصاريف الدُّهور وتنقَّل الدول، عارفاً بمداراة الأعداء، كتوماً لسره، إذ كان قُطب السياسة عليه يدور، وأن يستَمِدُّ لعقله من عقول العقلاء ، فإن العقل الفرد لا يقوم بنفسه . وينبغي أن يكون ذا رَويَّة عند اشتباه الآراء، وعزيمة عند اختلاف الأهواء حتى يَكْشِف.

وأما الحزم فهو الأصل الذي يُدنى عليه في تحصين المملكة، وقد كان يجب تقديمه وذكره في أول الكتاب عند أخواته من الجصال المحمودة، ولكن العقل يشتمل عليه ويستلزمه فاكتني بذكره عنه، ولا بأس بذكر نُبنذة في هذا الموضع منه: قالوا أحزم الملوك من مَلك جده هزله، وقهر رأيه هواه، وعبر عن ضميره فعله، ولم يَختَدعه رضاه عن حظّه، ولا غضبه عن كيده. وكان يقال الحازم من الملوك من يبعث العيون على نفسه ويتفقدها حتى لا يكون الناس بعيبه أعلم منه بعيب نفسه. وقالوا أحزم الملوك من حَمَل رعيته على التخلق بأخلاقه والتأذب بآدابه بالرّفق والتوصيل الحسن والتأني اللطيف. وخطر لى في بأخلاقه والتأذب بآدابه بالرّفق والتوصيل الحسن والتأني اللطيف. وخطر لى في

هذا المعنى سِرّ لطيف، وهو أن الرعية إذا تدرَّجوا إلى التخلق بأخلاق الملك والتأدب بآدابه صاروا مستحسِنين لصادرات أحواله وأفعاله، لأنهم هم يفعلونها ويعتمدونها فلا يصير أحد منهم يَذم سيرته، ولا يُزُّري عليه، ومتى كانت طباعهم منافية لطباعه وأخلاقُهم مضادَّة لأخلاقه أغْرُوا بالإزراء عليه والذَّم لأفعاله ، وهذا سر لطيف مُنْطُو في قولهم . وقالوا أحزم الملوك من تقدَّم بإحكام الأمر قبل نُزُول حاجته، وتدارُّكُ المهم الخطر قبل وقوعه. قيل للإسكندر: ما علامة دوام الملك؟ قال: ألاقتداء بالحزم والجد في كل الأمور. قيل: فما علامة زواله ؟ قال : الهَزُّل فيه . وقال أنوشروانَ : الحزم حِفظ ما وَليتَ وترْكُ مَا كُفِيتَ . وقال آخر : أحزم الملوك من مَلَكُ أمره ودبَّر خِصاله وقَمَع شهوته وقهر نوازعه . قالوا ينبغي أن يكون أول أمر الملك الحزم ، فإذا وقع الأمر فينبغي أن يكون حينئذ الجدُّ والاجتهاد . قيل لبعض فضلاء الملوك : نراك إِذا وَفَد عليك وافد أطلت مُجالسته. وربما لا يكون أهلاً لذلك، قال: إن حقيقة حال الرجل لا تَبين في مجلس أو مجلسين ، فأنا أطاول عِشْرته وأختبره في عدّة مجالس ، فإِن كَانَ فَاصْلاً اصطفيتُه ، و إِن كَانَ نَاقِصاً تَركتُه . وقال آخر: لا ينبغي لأحد أن يدع الحزم لظفَر ناله عاجز ، ولا يرغبَ في تضييعه لنَـكَبَّـة دخلت على حازم . قالوا من لم يقدِّمه الحزم أخره العجز. وقيل لعبد الملك بن مروان: ما الحزم؟ قال اختداع الناس بالمال واستمالتهم به ، فإنهم أتباعُه ، أين كان كانوا ، وكيف مال مالوا . وقال بعض الملوك لبعض الحكماء: متى تكون الثقة بالعدوّ حزماً ؟ قال إِذَا شَاوِرَتُهُ فِي أَمْرُ هُو لَكُ وَلَهُ . وقال مسلمة بن عبد الملك ما فَرَحتُ بظفر ابتدأتُه بمجز، ولا نَدِمت على مكروه ابتدأته بحزم.

ومما يجب على الملك الفاضل إمعانُ النظر في أمر الأسرار وصونُها

وتحصينها، وحراستها من الإفشاء والذياع، وهذا باب يُحتاج فيه إلى التأتى التام، فكم من مملكة خَرِبت، وكم من نفس تكفت بسبب ظهور سر واحد، وحفظ السر وكتمانه من أفضل ما اعتنى به الإنسان؛ فما جاء فى ذلك فى الحديث « مَنْ كتم سره مَلكَ أمره ». وقال على (عليه السلام) الرأى تحصين السر » أسر بعض الناس إلى رجل حديثاً وأمره بكتمانه، فلما انقضى الحديث قال له فَهمت؟ فال نسيت . وقال عمرو بن العاص إذا أفشيت سرى إلى صديق فأذاعه كان اللوم لى لا له، قيل له وكيف ذلك؟ قال لأنى أنا كنت أولى بصيانته منه.

إذا ضاق صدرُ المرء عن سِرِ نفسه فصدرُ الذي يُسْتَوْدَعُ السرَ أضيقُ قالوا لا ينبغي أن يكون سر الملك إلا عند واحد ، فإنه إذا كان عند واحد كان أحرى ألا يظهر ، إما رغبة وإما رهبة ، لأنه إن ظهر تحقق الملك أن ظهوره قد كان من جهة ذلك الرجل ، ومتى كان السر عند جماعة ثم ظهر أحال كل واحد منهم على الآخر ، فإن عاقبهم الملك جميعاً كان قد ظامهم إلا واحداً ، وإن ترك معاقبتهم طَمِعُوا وتطرَّقُوا عَلَى إفشاء أسراره ، قال الشاعر (متفارب) وسرُّ لك الماك عند امرى وسرُّ الثلاثة غيرُ الخفي

فإن احتاج الملك إلى إظهار سره لجماعة فأصلح مالَهُ أن يُفضى به إلى كل واحد منهم على سبيل الانفراد ، ويوصيه بالكتمان ويُوهِمَه أنه ما أفضى إلى غيره به ، فذلك أجدر لأن ينكتم السر . شاور بعض ملوك الفُرْس وزراءه في أمر ، فقال واحد منهم لا ينبغي للملك أن يستشير بأحدنا إلا خالياً به ، فإنه أكتم للسر وأحزم في الرأى وأجدر بالسلامة وأعنى لبعضنا من غائلة بعض

وما اعتنت دولة بتحصين الأسرار والمبالغة في حفظها كالدولة العباسية ، فإن

لها من هذا الباب عجائب ، وكم من نعمة أزالوها عن أربابها ، ونَفْسٍ أزهقوها بسبب كلة منقولة أو حكاية مَقُولة . جَرَى فى أيام الناصر قضية ظريفة لا بأس بذكرها ها هنا

كان للناصر ولدان هما ولدا وَلده ، وكان قد أقطعهما بلاد خوزستان وتوجها إليها وأقاما بها ، ففي بعض الليالي أفكرَ الناصر في أمرهما واشتاقهما وخاف علمهما من حادث يحدث بتلك الناحية ، فأرسل في الحال إلى وزيره القُمّيّ وقال له : أرْسل في هذه الساعة إليهما مَنْ يأمرهما بالوصول إلى بفداد ، ولا تُشْعِر بهذا مخلوقاً ، فأحضر الوزير نَجَّاباً في ذلك الحال ، وكان جماعة من النجابين يبيتون في كل ليلة بباب الديوان ، يبيت أحدهم وتحت رأسه رَاحِلَتُه وزادُه ونفقته ، وقد ودُّع أهله ، فإِن عرَضَ في الليل مُهمُّ تُوجُّهُ فيهِ ، فلما حضر النَّجَّاب بين يدي الوزير شافهه بالمراسلة ، وقال له تخرُج في هذه الساعة وإياك أن يَعْلَم هذا أحدٌ فيكونَ عوصه نفسك، ثم تقدم الوزير يحمل مفتاح باب من أبواب السور له، فلما مضى ليخرج اجتاز ببعض الدروب، وامرأتان في مِنْظرَتين متقابلتين تتحدَّثان، فقالت إحداهما للأخرى تركى هذا النجاب إلى أين يمشى في هذا الوقت ؟ فقالت لها الأخرى : يمشى إلى دستر لإحضار أولاد الخليفة ، فإنه قد خاف عليهما ، وقد اشتاقهما لأنَّ مُدَّتهما هناك قد طالت ، فلما سمع النجاب ذلك رَجع من ساعته إلى الديوان واستأذن على الوزير ، فلما علم الوزير برجوعه انزعج لذلك وأحضره وسأله عن سبب عَوْده ، فقال له يا مولانا جرى الساعة في الدرْب الفلاني كَيْتَ وكيت، وخِفْتُ أَن أُتوجَّه وينتشر هذا الحديث فما تشكُّون في أنني أنا الذي أظهرته فيكون ذلك سبب هلاكي، فقال له الوزير قد عرفنا ذلك، أُخْرُجُ وتوجه في أمان الله فإن الشياطين تنقل عظائم الأخبار. ومما يجرى هذا المجرى ما حدثني به بعض

أهل بغداد ، قال حدثني صديق لي قال : كنا نتمشي في دُولاب بستان البَقْل ، وقد أَمْعَنَّا فِي الدخول إلى أقصاه فسمعنا صوت قائل يقول: مات أباقا، قال: فنظرنا فلم نُبصِر أحداً ، ثم إننا أرَّخْنا اليوم ، فلما فشا الخبركان كما قال. قيل إن صاحب الموصل وأظنه بدر الدين قال لمجد الدين بن الأثير الجُزَريّ : أريد أن تَعَيَّن لَى فِي هذه الساعة على رجل دَيِّنِ أمين يكون موضعاً للسر، حتى أحمُّله مشافهة سرية إلى الخليفة ويتوجه في هذه الساعة ، فأفكر ابن الأثير ساعة ثم قال : يا مولانا : ما أعرف أحداً بهذه الصفة إلا أخي ، قال : فقم وعرِّفه ذلك وأرسله إلى داره، وحكى لأخيه ما جرى عند السلطان، وقال له: يا أخي، والله ما شَهدت لك إلا بما أعرفه منك ، فتوجّه الى خدمة السلطان ، وامتثل ما يشير به ، فخضر ان الأثير عند السلطان وشافيه بالمراسلة ، وقال له : تتوجَّهُ في هذه الساعة ، فخضر ابن الأثير إلى داره ليودع أخاه فوجده قائمًا في الدهليز ينتظره ، فقال له : شافهك السلطان بالحديث ؟ قال نعم ، قال : فما هو ؟ قال : يا أخى الساعة شهدتَ لي عنده بالدِّين والأمانة وحفظ السر فيجوز أن أكذبك في الحال ؟ قال لى شيئًا ما أقوله إلا لمن أمرني أن أقوله له ، قال فبكي مجد الدين أخوه ودعاله: ومن الاشعار المقولة في ذلك قول الحماسي : ( de el )

على سرّ بعض غيرَ أني جماً عُها لكل امرى شِعْبُ من القلب فارغ وموضعُ نجوى لا يُرَام اطلاعُها إلى صخرة أعيا الرجالَ انصداعها

وسائلي القوم ما مجدى وما خُلُق وأكتُم السرَّ فيهِ ضربة العُنـق

وفِتْيَانِ صدق لستُ مُطَلِعٌ بعضهم ومن جيِّد ما قيل في ذلك : لا تسألى القومَ ما مالى وكثرتُه

هل أطمنُ الطعنة النَّجْلاء عن عُرُض

ومن جيده قول الصابئ فقل لصديقي كنْ عَلَى السر آمناً إِذَا لَمْ يَكُن بِينِي وبينك ثالث وقول الآخر (وافر)

وإنك كلما استُودِعت سرًا أنمُ من النسيم عَلَى الرياضِ ولمؤلف هذا الكتاب فى ذلك من جملة أبيات (طوبل) وما احتفر الأصحاب للسر حفرة كصدرى ولو جار الشراب عَلَى عقلى

ما احمقر الاصحاب للسر حقره الصدري ولو جار السراب وله في ذلك أيضاً ( وافر )

وإن يكن الزجاج ينم طبعاً فسيّدنا أنم من الزجاج ومن الأمور التي يجب تدقيق الفكر فيها ، والتثبت التام والتأنى في تأملها ، حديث السعايات والنمائم ، فكم من غمّام أو ساع قد شفي غيظه بإيقاع مسكين بين يَدَى ملك قاهر في تهمة هو برىء منها ، ثم اشتبه الأور على الحاكم فأهلك الرجل البرئ بغير ذنب ، ثم لما علم بصورة الحال ندم حين لا ينفع الندم ، فعم الضرر بذلك الثلاثة : الساعى والمسعى إليه لأنهما أهلكا دينهما عا فعلاه والمسعى به لتعجله العقو بة ، فعم الضرر الثلاثة . ومما جاء في ذلك في التنزيل : « يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءٍ كُم فَاسِق بِنَبَا إِ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُم فَا وَمِينَ » . ومما جاء في الحديث : « من كان يؤمن بالله فليوم الآخر فلا يرفعن إلينا عَوْرَة أخيه المسلم » .

رفع إنسان إلى يحيى بن خالد بن بَرَ مك قصة يقول فيها إنه قد مات رجل تاجر على عريب، وقد خلّف جارية حسناء وولداً رضيعاً ومالاً كثيراً، والوزيراً حق بهذا، فكتب يحيى بن خالد على رأس القصة: أما الرجلُ فرحمه الله، وأما الجارية فصانها الله، وأما الطفل فرعاه الله، وأما المال فثمّره الله، وأما الساعى إلينا بذلك فلعنه الله. قيل لما تولى عبد العزيز بن مروان دمشق ولم يكن في بني أمية ألبّ منه،

وكان حَدَثَ السن – طمع فيه أهل دمشق ، وقالوا: صبى لا عِلْم له بالأمور ، فوسيسمع كلّ ما نقول له ، فقام إليه رجل وقال: أصلح الله الأمير ، نصيحة ، فقال ليت شعرى ما هذه النصيحة التى قد ابتدأ تنى بها من غير يَدٍ سبقت منى إليك ؟ هات نصيحتك ، قال لى جار وهو عاص خالع للطاعة وذكر له عيو با ، فقال له عبد العزيز: إنك أيها الرجل ما اتقيت الله تعالى ولا أكرمت أميرك فقال له عبد العزيز: إن شئت نظرنا فيما تقول ، فإن كنت صادقاً لم ينفعك ولا عندنا ، وإن كنت كاذباً عاقبناك ، وإن استقلتنا أقلناك ، فقال : بل أقلنى ذلك عندنا ، وإن كنة حيث شئت لا صحبك الله ، إنى أراك شرر رجل .

كان الوزير على بن محمد بن الفُرَات وزيرُ المقتدر يُبْغِض السماة ، فكان إِذَا رفع أحد إليه قصة فيها سِعاية بأحد يُخرجُ حاجبه إلى الباب ، والناس على طبقاتهم وقوف ، فيقول أين صاحب هذه السِعاية ؟ قد قال لك الوزير كذا وكذا ، فيفتضح ذلك الرجل في ذلك الجمع ، فترك الناس السعايات في أيامه . قال عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) «من عَرَفَ فاحشة فأفشاها كان هو الذي عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) «من عَرَفَ فاحشة فأفشاها كان هو الذي أتاها » . كتب قباذ الملك لابنه كِسْرى عهداً فن جملته : « يا بُنِيَّ لا تُدْخِل في مشورتك بخيلاً فإنه يقصر بك عن غاية الفضل ، ولا جباناً فإنه يضيق عليك الأمور عند انتهاز الفرصة ؛ يا بنيّ ، ليكن أبغض رعيتك إليك أكثرهم تكشيفاً لمعايب الناس ، فإن في الناس عيوباً أنت أحق مَنْ سترَها وكره ما تكشّف من لما بها بنا إليك الحكم على ما ظهر والله يحكم فيما غاب ، فاكره للرعية ما تكره لنفسك ، واستر العورة يستر الله عليك ما تحب ستره ، ولا تَعْجَل إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن قال قول النصيح ، وأعط الناس من عفوك مثل ساع فإن الساعي غاش وإن قال قول النصيح ، وأعط الناس من عفوك مثل

ما تحب أن يعطيك مَنْ فوقك » . ومن مليح ما قيل في ذلك قولُ مِهْار يخاطب بعض الوزراء (كامل)

وربيع دهرى والزمانُ مَصاَفُ سِمَنَا وهن على الأنام عِجاَف حَمَلَتْ قَذَى الواشين وهي سُلاف ؟ يَحْفَى وأنت الجوهرُ الشَفاَف ؟

( jund )

أهلاً لتكذيب ما ألق من الخبر طيف ُ الخيال لبعث ُ النوم بالسهر يا سيف نصرى والمهندُ تابعى ومُعيد أيامى على بدائنا المورة ومُعيد أيامى على بدائنا الخرُّ السجايا ما لها والافك في مِرآة رأيك ما له أ

ومن مليح ذلك قول القائل سعى إليك بى الواشى فلم ترنى ولو سعى بك عِندى فى أَلْدُ كَرَّى

اختلفوا في الملك القاهر العسوف والملك المقتصد الضعيف ، ففضّلوا القاهر العسوف ، واحتجّوا بأن القوى العسوف يَكُف الأطاع عن رعيته ويحميهم من غيره بقوته ، وله أنفَة تعصِمهم من شر غيره ، فتكون رعيته بمثابة من كفي شرجيع الناس وابتُلِي بشر واحد . وأما المقتصد الضعيف فيهمل رعيته فيتسلط عليهم كل أحد ، ويدوسهم كل حافر ، فيكونون بمثابة من كُفي شر واحد وابتُلِي بشر جميع الناس وبين الحالين بون بعيد .

وقال بعض الحكماء سلطان يخافه الرعية خير من سلطان يخافها . قال أنُوشِرْوَان عندى لمن عرَّض دمه سفكه ، ولمن جاوز حدَّه تقويمه ، ولمن تعدَّى طوره قَمْعه . قال بعض الحكماء أمران جليلان لا يصلح أحدها إلا بالتفرد والاستبداد ، ولا يصلح الآخر إلا بالاشتراك ، فأما الذي لا يصلح إلا بالاشتراك فالمُلك ، متى وقع فيه الاشتراك فَسَد ، وأما الذي لا يصلح إلا بالاشتراك فالرأى ، متى وقع فيه الاشتراك وُثق فيه بالصواب . ولا يجوز للملك ان

يصغر في نفسه أمر عدوم وإن كان صغيراً في نفس الأمر ، ولا يجوز لجلساء الملك أن يصغروا أمر عدوم عنده ، فإنهم إن صغر وه حتى ظفر به العدو كان وهنا له إذ قد غلبه عدو صغير، وإن ظفر هو بالعدولم يكن قد صنع طائلاً . لما رجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من وقعة بَدْر ومعه الأسرى والغنائم، وقد قتل الله رءوس المشركين ؛ تلقاه الناس من ظاهر المدينة عن أميال فجعلوا يهنئونه بالفتح ، وجعل الناس يسأل بعضهم بعضاً عمن هلك وسلم ، فقال بعض الصحابة : والله ما قتلنا إلا عجائز صلما ، فأقبل عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللوم ولم يزل كالمعرض عنه ، ثم قال له : أولئك يا ابن أخى الملاً.

ومن مليح ما رأيت في هذا المعنى قولُ حكيم الهند لبعض ملوكهم: لا تَحقِرنَّ أمر الاعداء وإن صغروا فإن الزَّنْ بر إذا نُجمع جُعِل منه حبل يُشَدُّ به الفيل. وإغباب الرأى من الأمور المهمة ، وأجود الرأى ما وقع فيه التأنى والتثبت ، وبذلك يُؤْمن زكل الرأى . قال الأحنف بن قيس لأصحاب على (عليه السلام)

أُغِبُّوا الرأى فإِن إغبابه يكشف لكم عن مُحضه.

واستشير بعض العقلاء في أمر فسكت ، فقيل له : لم لا تتكلم ؟ فقال : ما أحب الخبز إلا بائتاً . ولما عزم الخوارج على مبايعة عبد الله بن وهب الراسبي أرادوه للرأى ، فقال ما أنا والرأى الفطير والكلام المقتضب ، فاما فرغوا من البيعة قال اتركوا الرأى يُغِب ، أى يأتى عليه يوم وليلة ، وكان يستعيذ بالله من الرأى الفطير . قالوا مر الحارث بن زيد بالأحنف بن قيس ، فقال له لولا أنك عَبْلان لشاورتك ، وهذا دليل على كراهيتهم للرأى الفطير وكانوا لا يشاورون الجائع لشاورتك ، ولا الأسير حتى يطلق ، ولا الطالب حتى يبلغ حاجته ، ولا العطشان حتى يشبع ، ولا الضال حتى يبلغ حاجته ، ولا العطشان حتى يروى ، ولا الضال حتى يهتدى ، وقال بعض الشعراء يصف عاقلا :

عليم بأعقاب الأموركا نما أيخاطبُه من كل من عل أمر عَواقبُه وما أعرف أحسن من قول ابن الرومي في تفضيل الرأى المختمِر على الرأى الفطير:
( بسيط )

نارُ الرويَّةِ نارِ جِدُّ مُنْضِجَةٍ وللبديهة نارُ ذاتُ الويحِ وقد يفضًّلها قوم لعاجِلها لكنه عاجل يمضى مع الربح

ومما يوجبه العقل الصحيح أن الإنسان لا يدخل فى أمر يَعْسُر الخروج منه ، قال الشاعر :

مَا مِنَ الحَزِمِ أَن تقاربِ أُمرًا تطلُبِ البعد منه بعد قليلِ فاذا ما هممت بالشيء فانظر كيف منه الحروجُ بعد الدخول

قالوا وأفضل من ذلك أن الإنسان لا يُدخل نفسه في أمر يحتاج في الخروج منه إلى فكر . قال معاوية لعمرو بن العاص (رضى الله عنهما) : ما بَلغَ مِنْ دهائك ؟ قال ما دخلت في أمر إلا وأحسنت الخروج منه ، فقال معاوية لكنّي أنا ما دخلت في أمر أحتاج في الخروج منه إلى فكر .

ومن الأمور المهمة للملك حسنُ نظره في إرسال الرسل ، فبالرسول يُستدل على حال المرسِل . قال بعض الحكماء إذا غاب عنكم حال الرجل ولم تعلموا مقدار عقله فانظروا إلى كتابه ورسوله ، فهما شاهدان لا يكذبان . ويجب أن يكون في الرسول خصال : منها العقل ليميز به الأمر المستقيم من المعوج ، والأمانة والعفاف لئلا يخون مرسِله ، فكم من رسول برقت له بارقة طمع من جهة من أرسيل إليه فحفظ جانبه وترك جانب مرسِله . أرسل معاوية رضى الله عنه إلى ملك الروم رسولاً من أقار به كان يعتمد عليه لتقرير أمر الهدنة ، واشترط معاوية شروط غليظة فلما حضر الرسول عند ملك الروم اجتهد به على تخفيف تلك الشروط شروط عليه المروم جها عليه عليه المروم المراح المناه عليه المراح المراح المناه الشروط

فلم يَقْبَل ، فخلا به وقال له : بلغني أنك فقير ، وأنك إذا أردت الركوب إلى معاوية تستمير الدَوابُّ ، قال كذلك هو .

قال فما أرَّاكُ تعمل لنفسك شيئًا ، وهــذا المال الذي عندنا كثير ، فخذ منهُ ما يُغنيك إلى الأبد وَدَعُ معاوية ، وأحْضَرَ له عشرين ألف دينار فأخذها وخفَّف له الشروط وأمضى أمر الهدنة ، ثم رجَع إلى معاوية فلما نظر معاوية في الكتاب عَلَمَ بِالْحَالَ ، فقال له : مَا أَرَاكُ عَمِلْتَ إِلَّا له ، وعزم على مؤاخذته ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أُ وَلْنِي ، قال : قد أقلتك ، وأعرض عنهُ . وفيها فعـل كمال الدين محمد بن الشهرزوري حين أرسله أتابك زنكي صاحب الموصل إلى بغداد لتقرير أمر الراشد مَنْبَهَة على وجوب تدقيق النظر في اختيار الرسل، وذاك أنه لمَّا خُلِع الراشد الخليفة ببغداد فارتها وحضر إلى الموصل مستسعِداً بأتابك زنكي، وخلا به ووعده ومَنَّاه أنهُ إن عاد إلى الخلافة أن يفعل معهُ ويصنع، فتهوَّس أنابك زنكي بذلك وضَمِنَ له صلاحَ الحال مع السلطان مسمود ، ثم إن أتابك زنكي عزم على مراسلة الديوان ببغداد في هذا المعني ، فاختار للرسالة كمال الدين بن الشهرزوري قاضي الموصل ، فأرسله وَ وَصَّاه بالاحتجاج والمبالغة في تقرير أمر الراشد ونَهْض ما أبرموه من خلافة المقتفي ، فتوجُّه كمال الدين إلى بغـداد ، قال ابن الأثير صاحبُ التاريخ : حَكى لى والدى قال حَكى لى كال الدين المذكور ، قال : لما حضرت بالديوان قيل لى تُبايع أمير المؤمنين ؟ فقلت: أميرُ المؤمنين عندنا بالموصل، وله في أعناق الخلق بَيْعَــة متقدمة ، قال وطال الحديث في ذلك ، وعُدْت إلى منزلي ، فلمَّا جاء الليل جاءتني عجوز سرًّا واجتمعت بي وأبلغتني رسالة من المقتني مضمونها المعاتبة كي على ما قُلْت واستنزالي عنه ، فقلت : غداً أخدُم خِدْمة يظهر أثرها، فلما كان الهَدُ حضَرْتُ بالديوان وقيل لي في معنى البيعة، فقلت أنا رجل فقيه قاض ولا يجوزلى أن أبايع إلا بعد أن يثبت عندى خَلْعُ المتقدم، فأحضروا الشهود فشهدوا عندى بفيسق الراشد، فقلت: هذا ثابت لا كلام فيه، ولكن لا بُدَّ لنا في هذه الدعوى من نصيب، لأن أمير المؤمنين المقتفي عصلت له خلافة الله في أرضه والسلطان، فقد استراح ممن كان يقصده، فنحن بأى شيء نرجع ؟ فَرُ فِع الأمر إلى المقتني فأمر أن يُعْطَى أتابك زنكي صريفين ودرب هرون وحربي مِلْكاً، فبايعت المقتني وعدت وقد حصل لى مال صالح وتحف وهدايا. وما أدرى والله من أي حاليه أعجب من فعله هذا وخيانته لمرسله وتسويد وجهه مع من استجار به، فإنه لم يكن الفائدة من إرسال كال الدين وتسويد وجهه مع من استجار به، فإنه لم يكن الفائدة من إرسال كال الدين فيه هذه الفقي وتأكيد خلع الراشد، أم من حكايته عن نفسه مثل المقتني وتأكيد خلع الراشد، أم من حكايته عن نفسه مثل

وكذلك ما جرى لعميد الملك الكندري وزير السلطان طغر لبك ، أرسله السلطان طغر لبك ، أرسله السلطان طغر لبك ليخطب له امرأة فمضى الكندري وخطبها لنفسه وتزوجها ، وعَصَى على طغر لبك ، فلما ظَفِر به طغر لبك لم يقتله ، واستبقاه فى خدمته احتياجاً إلى كَفاءته

ومن الأشعار المقولة في ذلك قول القائل: (متقارب) إذا كنت في حاجة مُرْسِلًا فأرْسِل حكيماً ولا تُوصِهِ وأَجْوَد من هذا المعنى وأكمل قول الآخر: (وافر) إذا أرسلت في أمر رسولًا فأفهمه وأرسِاله أديبا فإن ضيَّمْت ذاك فلا تَلُمُه على أنْ لم يكنْ عَلِم الغيُوبا

ومما يزين المَلِك اصطناعُ العوارف إلى أشراف رعيته ، فبذلك تميل أعناقهم إليهِ ، ويدخلون بذلك في زُمْرَةِ خَدَمه وحاشيته ، وما زال أفاضل الملوك

و يلحَظون هذا المعنى فَيُفْضِلون دائمًا على أشراف رعيتهم أنواع الإفضال ايسترقُّوهم بذلك . كان معاوية رضى الله عنهُ أشدَّ الملوك لَهَجاً بهذا المعنى ، كان يُعْطى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن العباس رضي الله عنهما في كل سنة مُجَلَّا طَائلة مِن المال ، وكفاك من ذلك أن عَقِيلَ بن أبي طالب رضي الله عنه فارق أخاه على من أبي طالب (عليه السلام) وقصد معاولية مستميحاً وما ذاك لشُحّ عند أمير المؤمنين (عليهِ السلام) فإنهُ كان (صلوات الله عليهِ وسلامه يبارى الربح جُوداً وكرماً ، وكان جميع ما يدخل له من أملاكه يخرجه في الصدقات والمبرّات، ولكن عَقِيلاً كان يريد من مال المسلمين أكثرَ من حَقّه وما كان دِينُ أمير المؤمنين (عليه السلام) يقتضي ذلك. وكان معاوية (رضي الله عنهُ) يُعطى لأجل مصلحة الدنيا، ولا يفكر فما كان يفكر فيه أمير المؤمنين (عليه السلام). وانظر إلى كال الدين حيدرة بن عُبَيْد الله الحسينيّ الموصليّ، وكان شيخ أهله ومقدّمهم سنًّا وزهداً وفضلاً وَوَرَعاً ، كيف استماله صاحب الموصل بدر الدين بما أسداه إليه من الإنعام حتى مَدَحه وانخرط في زُمْرَة شعرائه ، فمن شعره فيه :

( طويل )

وتَم له يوم التفاخر عيدُهُ كما وَفَدَت عند الهناء وفودُه نديد وكلاً أن يُصاب نَديدُه هنيئًا بِجَدِّ ساعدتْكَ سعودُهُ وبشرى بإقبالٍ أهلَّ بشيرُهُ وأنَّى لبدر الدين ذي الفخر والملا

ومع أنه صارمن شعرائه وانخرط فى زُمْرَة مُدَّاحه ، كان بدر الدين بعد موت كال الدين حيدرة إذا اجتاز على تر بته ، وهى تربة مفردة ظاهر الموصل جنوبية قبلية ، يترك العسكر ويدخل إليه يزوره ويدعو لنفسه عند ضريحه (رحمهما الله تعالى).

# الفيضًا الماني الماني المنطقة المنطقة

لقد تم الكلام على الأمور السلطانية والسياسات الملكية، وعلم بدلك سيرة الملك الفاصل المستحق للرياسة، وخواص الملك التي يتميز بها عن الرعايا، والحقوق الواجبة للمماك على رعيته، والحقوق الواجبة لهم عليه. واندرج في أثناء ذلك الكلام على كليات أحوال الدول على سبيل الإجمال. وكل ما مضى في هذه الأوراق من اللطائف والمحاسن فقد وفر الله تعالى منه حظ المو في الملك الفاضل، (حاطه الله تعالى بأنواع ألطافه، وبلغه أقصى الغايات من إسعاده وإسعافه) لأن الله (تعالى) هداه بسابق عنايته إلى محاسن الشيم، وفضله بخافي لطفه على كثير من الأمسم.

وهذا أوان الشروع في الكلام على دولة دولة : أما الدولة الأولى ، وهي دولة الأربعة فإن ابتداءها كان منذ قُبض رسول الله (صلوات الله عليه وسلامه) وبويع أبو بكر بن أبي قُحَافة (رضى الله عنه) ، وذلك في سنة اثنتي عشرة من الهجرة ، والتهاؤها حين قتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب (عليه السلام) ، وذلك في سنة أربعين من الهجرة . واعلم أنها دولة لم تكن من طروز دول الدنيا ، وهي بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه ، والحق في هذا أن زيها قد كان زي الأنبياء ، وهَدْيها هَدْي الأولياء ، وفُتُوحها فتوح الملوك الكبار ، فأما زيما فهو الخشونة في العيش والتقلل في المطعم والملبس ، كان أحده يمشي في الأسواق راجلاً وعليه القميص الخلق المرقوع إلى نصف ساقه ، وفي رجْله تاسومة وفي يده دِرّة ، فمن وجب عليه حدُّ استوفاه منه . وكان طعامهم من أدني أطعمة فقرائهم ، ضرَب فمن وجب عليه حدُّ استوفاه منه . وكان طعامهم من أدني أطعمة فقرائهم ، ضرَب

أمير المؤمنين (عليه السلام) المثل بالعسل والخبز النقى ، فقال فى بعض كلامه : « ولو شدّتُ لاهتديت إلى مُصَنَى هذا العسل بِلباب هذا البُرّ . واعلم أنهم لم يتقللوا فى أطعمتهم وملبوسهم فقراً ولا عجزاً عن أفضل لباس وأشهى مَطْعَم ولكنهم كانوا يفعلون ذلك مواساةً لفقراء رعيتهم ، وكسراً للنفس عن شهواتها ، ورياضة لها لتعتاد أفضل حالاتها ، وإلا فكل واحد منهم كان صاحب ثروة ضخمة ونخل وحدائق وغير ذلك من الأسباب ، ولكن أكثر خر جهم كان فى وجوه البرِّ والقرب . كان لأمير المؤمنين على ويقتنع هو وعياله بالثوب الغليظ من أملاكه يخرجه جميعه على الفقراء والضعفاء ، ويقتنع هو وعياله بالثوب الغليظ من الكر باس ، و بالقرص من خبز الشعير . وأما فتوحها وحروبها فإن خياها بلغت إفريقية وأقاصى خراسان وعبرت النهر ، فإن عبيد الله بن العباس توكى إمارة سمرقند وبها مات وفيها قبره ، فأول حروبها قتاك أهل الرِّدة .

# ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

لما قبض رسول الله (صلوات الله عليه وسلامه) ارتد ناس من الأعراب عن الإسلام، وامتنعوا عن أداء الزكاة، وقالوا لوكان محمد نبياً لَما مات، فوعظهم ذَوُو اللب والعقل، وقالوا لهم: أخبرونا عن الأنبياء (عليهم السلام) هل تقرنون بنبوتهم ؟ قالوا نعم، قالوا فهل ماتوا ؟ قالوا نعم ؟ قالوا فها الذي تنكرونه من نبوت محمد (عليه السلام) ؟ فلم ينجع القول فيهم، فجهز أبو بكر (رضى الله عنه) إلى كل طائفة منهم جيشاً، فتوجّهت الجيوش إليهم وقاتلتهم وكانت الغلبة للجيوش الإسلامية فأبادتهم قتلاً وأسراً، ورجع من تبقى منهم إلى الإسلام وأدى الزكاة. ومن فتوحها الكبار فتح الشأم

### ﴿ شرح كيفية ذلك ﴾

لما كانت سنةُ ثلاثَ عشرةً من الهجرة ، وهي السنة التي تُوُفِّي فيها أبو بكر، ورَجَع أبو بكر ( رضى الله عنه ) من الحج – شرع في تجهيز الجيوش إلى الشام، فبعث عسكراً كشيفاً جعل على كل قطعة منه أميراً ، وسمَّى لكل أمير بلداً إِن فتحه واستولى عليه كان له ، ثم أمدَّ هم بخالد بن الوليد ( رضى الله عنه ) في عشرة آلاف، فتكمَّل بالشأم ستة وأربعون الفَ مقاتل، وجرت بينهم وقائع وحروبُ امتدت إلى أن مات أبو بكر، وبويع عمرُ بن الخطاب ( رضى الله عنهما ) فَعَزَلَ عمرُ خالدَ بن الوليد (رضى الله عنهما) عن إمارة الجيش، وكان قد أمِّر ، ثم أمَّر على الناس أبا عبيدة بن الجراح (رضى الله عنه)، فورد رسولُ عمر إلى الجيش بالشأم بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بتوليته وعَزْلِ خالد، واتفق وصول الرسول وهم مشغولون بالحرب ، فجمل الناس يسألون الرسول عن سبب قدومه ، فأخبرهم بالسلامة ووعده أنَّ وراءه مَدَداً لهم ، وكتم عنهم موت أبي بكر ، ثم وصل إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح فأخبره سرًّا بموت أبي بكر وناوله كتاب عمر بتوليته وَعَزْلِ خالد، فاستحيا أبو عبيدة من خالد وَكُره أن يُعلمه بالعزل، وهو قد بذل جُهده في القتال ، فكتم أبو عبيدة الخبر عن خالد وَصبَرَ حتى تمَّ الفتح وكُتِبَ الكتابُ باسم خالد، ثم أعلمه بموت أبي بكر و بعزله فسلَّم إليهِ الجيش. وكان فتْحُ دِمَشْق في سنة أربع عشرة من الهجرة ، في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنهُ) ، وفي الدولة المذكورة كان فتح العراق وأُخْذُ المُلْكِ من الأكاسرة .

﴿ شرح مبدأ الحال في انتقال المُلك من الأكاسرة إلى العرب ﴾

إِنَّ الله تعالى بسابق عامه وبالغ حكمته وعزة قدرته إذا أراد أمرًا هيًّا أسبابه، وقد وصف نفسه عز وجل بقوله: « قلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ ثُوْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاء

وَ تَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءِ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءِ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءِ بِيَدِكَ الْخُيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». ولما أراد (جلَّ شأنه، وعزَّ سلطانه) نقل الملك عن فارس إلى العرب أصدر من المُنذِرَات بذلك ما ملاً به قلوبهم وقلوب أوليائهم رُعْبًا . فأولُ ذلك ارتجاسُ الإيوان وسقوطُ الشُّرُفات منه ، وذلك عند ميلاد الرسول (عليه أفضل الصلوات)، ونُخودُ نار فارس ولم تكن خَمَدت قبل ذلك بألف عام وذلك في عهد أنو شرْوَان العادل، فلما رأى أنو شروان سقوطَ الشرفات وانشقاقَ الإيوان غمَّه ذلك، ولبس تاجه وجلس على سريره، وأحضر وزراءه وشاورهم في ذلك ، ففي تلك الحال وصل كتاب من فارس بخمود النار فازداد كَسْرَى غمًّا إِلَى غُمِّه، وفي تلك الحال قام الموبَذان وقصَّ الرؤيا التي رآها، قال: رأيت أصلح الله الملك كأنَّ إِبلًا ضِمَافًا تقود خيلًا عِرَابًا ، قد قطعت دِجْلَة وانتشرت في بلادها، فقال له كسرى: فأيُّ شيء يكون تأويلُ هذا؟ قال: أصلح الله الملك، حادثُ يحدُث من جهة العرب، وفشا الحديث بذلك بين العجم، وتحدث بهِ الناس فسَكُنَ الرعبُ قلوبَهم، وثبتت هَيْبة العرب في نفوسهم، ثم تتابعت أمثال هذه المنذِرات الخواذل إلى آخر الأمر ، فإن رُسْتُمَ لمَّا خرج لمحاربة سعد ابن أبي وقاص ، رأى في منامه كان مَلَكًا قد نزل من السماء وجمع قِسِيَّ الفُر س وختم عليها وصَمد بها إلى السماء، ثم انضم الله ذلك ما كانوا بشاهدونه من سداد منطق العرب وطمًا نينة نفوسهم وشدّة صبرهم على الشدائد ، ثم ما جرى في آخر الأمر من اختلاف كلتهم بعد موت شَهريار وجلوس يزدجرد على سرير المملكة، وهو صبى حَدَث صعيف الرأى ، ثم الطامَّةِ الكبرى وهي انعكاس الريح عليهم في حرب القادسية حتى أعمتهم بالغبار ، وعمَّتهم بالدمار ، وفيهَا تُقِل رُستم وانفلَّ جيشهم . فانظر إلى هذه الخواذل ، واعلم أن لله أمرًا هو بالغُهُ .

﴿ شرح الحال في تجهيز الجيش إلى العراق واستخلاص اللك من فارس ﴾ كان تُغْر فارس من أثقل الثغور على العرب وأعظمِها في نفوسهم وأكثرِها هَيْبة ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ غَزْوَهُ وَيَحْنُبُونَ عَنْهُ استعظاماً لشأن الأكاسرة ، ولما هو مشهور من تدویخهم الأمم ، حتی کان آخرُ أیام أبی بکر ( رضی الله عنه ) فقام رجل من الصحابة يقال له الْمُثَنَّى بن حارثة (رضي الله عنهُ) ونَدَبَ الناس إلى قتال فارس وهو "ن عليهم الأمر ، وشجَّمهم على ذلك ، فانتدب معهُ جماعةً وتذكّر الناسُ ما كان رسول الله ( صلوات الله عليه ) يُعدهم به من تُملُّك كنوز الأكاسرة . ولم يتمَّ في ذلك أمرٌ في خلافة أبي بكر ، حتى كانت أيام عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما)، وكتب إليه المثنَّى بن حارثة يخبره باضطراب أمور الفُرْس وبجلوس يزدجر د بن شهريار على سرير الملك وبصغر سنه، وكان قد جلس على السرير وعمره إحدى وعشرون سنة ، فقوى حينئذٍ طمع العرب في غَزْو الفرْس، فخرج عمر ( رضى الله عنهُ ) وعَسكرَ ظاهرَ المدينة ، والناس لا يعلمون أين يربد ، وكانوا لا يتجاسرون على سؤاله عن شيء، حتى إن بعضهم سأله مرة عن وقت الرحيل فزجره ولم يُعْدَامِه ، فكانوا إِذا أعْضَلَ عليهم أمر ، وكان لابد لهم من استملامه منهُ استعانواعليه بعثمان بن عَفان أو بعبدالرحمن بن عوف (رضى الله عنهما) وإذا اشتدَّ الأمر عليهم أَثلثوا بالعباس (رضي الله عنه) ، فقال عثمان لعمر : يا أمير المؤمنين ، ما بَلْفَكَ وما الذي تريد ؟ فنادي عمر ( رضي الله عنه ) الصلاة جامِعَة . فاجتمع الناس إليهِ فأخبرهم الخبر، ووعظهم وندبهم إلى عَزْو الفرس وهو َّن عليهم الأمر، فأجابوا جميعاً بالطاعة . ثم سألوه أن يسير معهم بنفسهِ ، فقال : أفعلُ ذلك إلا أن يجيء رأى هو خير من هذا . ثم بعث إلى أصحاب الرأى وأعيان الصحابة وعقلائهم فأحضرهم واستشارهم، فأشاروا عليه بأن يقيم ويبعث رجلا من كبار الصحابة

ويكونَ هو من ورائه يُمِدُّه بالأمداد، فانكان فتح فهو المطلوب، وإن هلك الرجل أرسل رجلا آخر . فلما انعقد إجماعهم على هذا الرأى صَعِد عمر المِنْبَرَ ، وكانوا إذا أرادوا يكلمون الناس كلاماً عاماً صَعِد أحدهم المنبر، وخاطب الناس بما يُريد، فلممّا صَعِد عمر قال: « أيها الناس اني كنت عازماً على الخروج معكم ، وإن ذوى اللب والرأى منكم قد صرفوني عن هذا الرأى وأشاروا بأن أقيم وأبعث رجلاً من الصحابة يتولى أمر الحرب » ثم استشارهم فيمن يبعث ، وفي تلك الحال وصل إليهِ كتاب من سَعْد بن أبي وَقاص وكان غائباً في بعض الأعمال ، فأشاروا على عَمر بسعد (رضى الله عنهما) وقالوا إنه الأسد عادياً ، ووافق ذلك حُسن رأى من عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهُ ) في سعد بن أبي وقاص ، فاستحضره وولاه حرب العراق وسلم الجيش إليه . فسار سعد بالناس وسار عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) معهم فراسخ ، ثم وعظهم وحثهم على الجهاد وودَّعهم وانصرف إلى المدينة ، وتوجُّه سعد، فجعل ينتقل في البَرّية التي بين الحجاز والكوفة ويستعلم الأخبار، ورُسُلُ عمر تأتيه وكتبُه يشير عليه فيها بالرأى بعد الرأى، ويُمِدُّه بالجنود بعد الجنود حتى استقرَّ رأيه عَلَى قَصْد القادِسيَّة ، وهي كانت بابَ مملكة الفرْس. فلما نزل سعد بالقادسية احتاج هو ومَنْ معهُ إلى الأقوات فبعث ناساً وأمرهم بتحصيل شيء من الغَنم والبَقَر ، وقد أجفل أهل السَوَاد قدَّامَهم ، فوجدوا رجلاً فسألوه عن الغنم والبقر فقال: لا عِلمَ لي بذلك ، وإذا هو الراعي، وقد أدخل الدوابُّ في أَجَمَة هناك ، قالوا فصاح ثور منها : كَذُبَ الراعي ، ها نحن في هذه الأجمة، فدخلوا إليها واستاقوا منها عِدَّةً وأحضروها إلى سعد، فاستبشروا بذلك وعدُّوها نَصْرَة من الله ( تعالى ) . والثور إِن لم يكن قد تلفُّظ بحروف يكذب بها الراعى فان صِياحه في تلك الساعة حتى يستدل بصياحه على الدواب عند شدة الحاجة إليها تكذيب صريح للراعى ، وهو من الاتفاقات العظيمة الدالة على النصر والدولة ، والاستبشار به واجب . وحين ورد الخبر إلى العجم بوصول سعد بالجيش ندبوا له رُستم في ثلاثين ألف مقاتل وكان جيش العرب من سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف . ثم اجتمع إليهم بعد ذلك ناس ، فالتقو افكان العجم يضحكون من نبل العرب ويشبهونها بالمغازل .

وها هنا موضع حكاية تناسب ذلك لا بأس بإيرادها . حدثني فَلكُ الدين محمد بن أَيْدَمُرَ قال : كنت في عسكر الدويدار الصغير لما خرج إلى لقاء التَبَر بالجانب الغربي من مدينة السلام ، في واقعتها العظمي سنة ست وخمسين وسيمائة ، قال فالتقينا بنهر بشير من أعمال دُجَيْل . فكان الفارس منا يخرج إلى المبارزة ، وتحته فرس عربي ، وعليه سلاح تام كأنه وفرسه الجبلُ العظيم ، شم يخرج إليه من المغول فارس تحته فرس كأنه حِمار وفي يده رُمْح كانه المغزل ، وليس عليه كُسوة ولا سلاح فيضحك منه كل من رآه . ثم ما تم النهار حتى كانت لهم الكررة فكسرونا كشرة عظيمة كانت مِفْتاحَ الشر ، ثم كان من الأور ماكان .

ثم ترددت الرسل بين رستم وسعد، فكان البدوى يأتى إلى باب رستم وهو جالس على سرير الذهب، وقد طرحت له الوسائد المنسوجة بالذهب، وقر ش له الفر ش المنسوج بالذهب، وقد لبس العجم التيجان وأظهروا زينتهم وأقاموا الفيلة في حواشى المجلس. فيجى البدوى، وفي يده رمحه، وهو متقلّد سيفه متنكّب قوسه ، فيربط فرسه قريباً من سرير رستم فيصيح العجم عليه ويهمون بمنعه فيمنعهم رستم ثم يستدنيه فيمشى إليه متكئاً على رمحه، يطأ به ذلك الفرش وتلك

الوسائد فيخرقها بزُج رمحه، وهم ينظرون، فاذا وصل إلى رستم راجعه الحديث، فكان رستم لا يزال يسمع منهم حِكماً وأجوبة تَرُوعه وتَهُوله.

فن ذلك أن سعداً ( رضى الله عنه ) كان يبعث في كل مرة رسولاً. فقال رستم لبعض من أرْسل اليهِ : لِمَ لمْ يبعثوا إلينا صاحبنا بالأمس ؟ قال : لأن أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء؛ وقال يوماً لآخرما هذا المغزَّل الذي في يدك ؟ يعني رمحه، فقال إِن الجَمْرَة لا يضرُّها قصرُها ؛ وقال مرة أخرى لآخر : ما بال سيفك أراه رثًا ؟ فقال : إِنه خَلَقُ المغمد حديد المضرب. فراع رستم ما رأى من أمثال هذا وقال لأصحابه: انظروا فان هؤلاء لا يخلو أورهم من أن يكون صدقاً أوكذباً ، فان كانوا كاذبين، فان قوماً يحفَظون أسرارهم هذا الحِفْظ، ولا يختلفون في شيء، وقد تعاهدوا على كِتمان سرهم هــذا التعاقد، بحيث لا يُظهر أحد منهم سرهم. لَقُوهُمْ فِي غاية الشدَّة والقُوَّة ، وإِن كانوا صادقين فهؤلاء لا يقف حذَاءهم أحد . فصاحوا حوله وقالوا. اللهَ اللهَ أن تترك ما أنت عليـه لشيء رأيتَـهُ من هؤلاء الكلاب، بل صَمِّ على حربهم. فقال رستم: هو ما أقول لكم، ولكني معكم على ما تريدون، ثم اقتتلوا أياماً كان في آخرها انعكاس الريح عليهم حتى أعماهم الغبار، فَقُتُل رستم وانفلَّ الجيش، وغُنِمَتْ أموالهم، وأَجْفَلَ الفُرْس يطلبون مخاصات دِجْلة ليقموا في الجانب الشرقيِّ وتَبَعْهم سعد وعَبرَ المخاصات، وقَتَل منهم مَقتَلةً عظيمة أخرى بجَلُولاء وغنم أموالهم وأسر بنتاً لكسرى. ثم كتب سعد إلى عمر ( رضى الله عنهما ) بالفتح ، وقد كان عمر في تلك الأيام شديد التطلع إلى أمر الجيش، فكان في كل يوم يخرج إلى ظاهر المدينة راجلا يتنسَّم الأخبار، لعلَّ أحداً يصلُ فيخبرَه بما كان منهم ، فوصل البشير من عند سعد بالفتح ، فراه عمر فقال له : من أين جئت ؟ قال : من العراق ، قال : فما فعل سعد والجيش ؟ قال : فتح الله عليهم ؛ كل ذلك والرجل سائر على ناقته وعمر يمشى في ركابه ، وهو لا يعلم أنه عمر ، فلما اجتمع الناس وسلموا على عمر بإمراة المؤمنين عَرفه البدوى ، فقال : هلا أعلمتنى رحمك الله أنك أمير المؤمنين ؟ قال : لا بأس عليك يا أخى ، ثم كتب عمر إلى سعد : قف مكانك ولا تتبعهم واقتنع بهذا واتخذ للمسلمين دار هجرة ومدينة يسكنونها ولا نجعل بيني وبينهم بحراً ؛ فاتخذ لهم سعد الكوفة ، واختط ومدينة يسكنونها ولا نجعل بيني وبينهم بحراً ؛ فاتخذ لهم سعد الكوفة ، واختط بها المسجد الجامع واختط الناس المنازل ومصرها سعد ، ثم حكم في المدائن ومَلكَ الكنوز والذخائر .

## ﴿ ذِكَرُ طُرَف مستملحة وقعت حينئذ ﴾

منها أن بعض العرب ظفر بجراب فيه كافور ، فأحضره إلى أصحابه فظنوه مِلْحًا ، فطبخوا طعامًا ووضعوا فيه كافوراً فلم يَرَو اله طعمًا ولم يعاموا ما هو ، فرآه رجل فعرف ما فيه فاشتراه منهم بقميص خَلَق يساوى در همين . ومنها أن بدوياً ظفر بحجر من الياقوت كبير يساوى مبلغاً عظيمًا فلم يَدْر قيمتَه ، فرآه بعض مَنْ يعرف قيمته فاشتراه منه بألف دره ، فبعد ذلك عرف البدوى قيمته ولامه أصحابه وقالوا له : هلا طلبت فيه أكثر من ذلك ؟ قال لو عامت أن وراء الألف عدداً أكثر من النه بعضهم كان يأخذ في يده الذهب الأجمر عدداً أكثر من يأخذ الصفراء ويعطيني البيضاء ، يرى أن الفضة خير من الذهب .

# ﴿ ذَكَرُ مَا آلَتَ إِلَيْهِ حَالَ يَزْدَجُرُدُ ﴾

ثم إن يزدجرد هرب إلى خُرَاسان ، وما زال أمره يضعُف حتى قُتل فى سنة إحدى وثلاثين من الهجرة بخراسان ، وهو آخر ملوك الأكاسرة ، وفى الدولة المذكورة دُوِّنت الدواوين ، وفرض العطاء للمسلمين ، ولم يكونوا قبل ذلك يعرفون ما الديوان .

#### ﴿ شرح كيفية تدوين الدواوين ﴾

كان المسامون هم الجند، وكان قتالهم لأجل الدين لا لأجل الدنيا، وكان لا يزال فهم دائمًا من يبذُل شَطْراً صالحاً من ماله في وجوه البرّ والقُرُب، وكانوا لا يريدون على إسلامهم ونصرهم لنبيهم (صلوات الله عليه وسلامه) جزاة إلاّ من عند الله (تعالى) ، ولم يفرض النبي (صلوات الله عليه وسلامه) ولا أبو بكر (رضى الله عنه ) لهم عطاءً مُقرَّراً . ولكن كانوا إِذا غَزَوْا وغَنِموا أَخذوا نصيباً من الغنائم قرَّرَته الشريعة لهم ، وإذا ورد إلى المدينة مال من بعض البلاد أحضر إلى مسجد الرسول (صلوات الله عليهِ وسلامه) وفُرِّق فيهم على حسب ما يراه (صلى الله عليه وسلم) وجرى الأمر على ذلك مدة خلافة أبي بكر (رضي الله عنه). فلما كانت سنةُ خمس عشرةً من الهجرة وهي خلافة عمر ( رضي الله عنهُ ) رأى أن الفتوح قد توالت ، وأن كنوز الأكاسرة قد مُلكت ، وأن الحُمُول من الذهب والفضة والجواهر النفيسة والثياب الفاخرة قد تتابعت، فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق تلك الأموال فيهم ، ولم يكن يَعْرُ فُ كيف يصنع ، وكيف يَضْبِط ذلك ؛ وكان بالمدينة بعض مَرَاز بَةِ الفُرْس . فلما رأى حَيْرَة عمر قال له : يا أمير المؤمنين ، إن للأكاسرة شيئًا يُسمُّونهُ ديوانًا ، جميعُ دَخْلهم وخرْجهم مضبوط فيهِ لا يشِذُّ منهُ شيء ، وأهل العطاء مُرَ تُبون فيهِ مراتب لا يتطرَّق عليها خَلَل ؛ فتنبه عمر ( رضى الله عنه ) وقال : صِفْه لى ، فوصفه المَرْزُبان ، فَفِطن عمر لذلك ودوَّن الدواوين وفرض العطاء ، فجعل لكل واحد من المسلمين نوعاً مقرَّراً ، وفرض لزوجات الرسول (صلوات الله عليهِ وسلامه) ولسَرَاريه وأقاربه حتى استنفد الحاصلَ ، ولم يدَّخر في بيت المال شيئًا ، قالوا فقام إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين ، لو تركت في بيوت الأموال شيئاً يكون عُدَّة لحادث إن حدث!

فزجره عمر وقال : كُلَّة " أَلْقَاهَا الشَّيْطَانَ عَلَى فَيْكُ ، وَقَانَى اللَّهُ شُرَّهَا ، وَهَى فَيُّنَّة لمن بعدى ، إنى لا أعِدُ للحادث الذي يحدُث سِوَى طاعة الله ورسوله ، فهي عُدَّتنا التي بها بَلَغْنا ما بلغناه ؛ ثم إنَّ عمر رأى أنْ يجعل العطاء على حسب السبق إلى الإسلام وإلى نُصْرَة الرسول (عليه الصلاة والسلام) في مواطن حروبه. ثم استخدم الكتَّاب في الدواوين وأمرهم بترتيب الطبقات وضَبْط العطاء. فقالوا بمن نبدأ يا أمير المؤمنين ؟ فأشار ناس من الصحابة عليهِ بأن يبدأ بنفسهِ ، وقالوا أنت أمير المؤمنين وتقديمك واجب. فكره عمر ذلك وقال: ابدأوا بالعبَّاس عَمَّ رسول الله ( صلوات الله عليه ) وببني هاشم ثم بمن بعدهم طبقةً بعد طبقة ، وضَعُوا ال الخطاب حيث وضعهم الله (عزوجل)؛ فاعْتُمِد ما أشار بهِ وجرى الأمر على ذلك مُدَّة خلافته وخلافة عثمان ( رضى الله عنهما ) ؛ ثم في آخر خلافته خطر له تغيير هـ ذا الرأى ، وأن يُفْرض لكل واحد من المسلمين أربعةُ آلاف وقال : ألف يجعلها نفقة لعياله إذا خرج إلى الحرب، وألف يتجهَّز بها، وألف يصحَبها معهُ ، وألف يرتفق بها . فمات عمر ( رضى الله عنهُ ) قبل إتمام هذا الرأى . ومن وقائمها المشهورة وقعةُ الجمل.

# ﴿ شرح مبدأ وقعة الجلل وكيفية الحال في ذلك ﴾

لما قُتِل عَمَانُ بن عفان رضى الله عنه اجتمع الناس وقصدوا منزل أمير المؤمنين على (عليه السلام) ، وسألوه تو لى أمرهم ، فأبى عليهم وقال : لا حاجة لى فى أمركم . فألحُوا عليه إلحاحاً شديداً ، واجتمعوا إليه من كل صَوْب يسألونه ذلك حتى أجاب ، فبايعه الناس فسار فيهم بسيرة الحق لا تأخذه فى الله لَو مَة لائم ، وكانت حركاته وسكناته (عليه السلام) جميعُها لله وفى الله لا يقضى بها حق أحد ، وكان لا يأخذ ولا يُعْطِى إلاً بالحق والعدل ، حتى إن أخاه عقيلاً وهو ابن أبيه وأمه وكان لا يأخذ ولا يُعْطِى إلاً بالحق والعدل ، حتى إن أخاه عقيلاً وهو ابن أبيه وأمه

طلب من بيت المال شيئاً لم يكن له بحق فمنعه عليه السلام وقال: يا أخى ليس لك في هذا المال غير ما أعطيتك ، ولكن اصبر حتى يجئ مالى وأعطيك منه ما تريد، فلم يَر ض عقيل هذا الجواب وفارقه وقصد معاوية رضى الله عنه بالشأم، وكان لا يُعطي وَلَدَيْه الحسن والمحسين عليهما السلام أكثر من حقيهما ؛ فانظر إلى رجل حَمله وَرَعْه على هذا الصنيع بولديه و بأخيه من أبويه.

فلما سار فيهم هذه السيرة ثقل على بعض الناس فعله ، وكرهوا مكانه . فرج الزُّبَيْر وطَلْحَة (رضى الله عنهما) ، بعد ما بايعاه إلى مكة ، وكانت عائشة زوجة الرسول (صلوات الله عليه وسلامه) بمكة ، قد خرجت إليها ليالى خُوصِر عمان بن عفان (رضى الله عنه ) ، فاتفقا معها على عدم الرضا بامارة على وعلى الطلب بدم عمان ، ونسبوا علياً (عليه السلام) إلى أنه ألَّب الناس على عمان وجرًاهم على قتله (وما زال على (عليه السلام) من أكبر المساعدين لعمان النَّابين عنه ، وما زال عمان يلجأ إليه في دفع الناس عنه فيقوم (عليه السلام) في دفعهم عنه القيام المحمود) ، وفي آخر الأمر لمّا حُوصِر عمان أرسل على (عليه السلام) عنه النه ألحسن (عليه السلام) لنصرة عمان (رضى الله عنه ) ، فقال إن الحسن (عليه السلام) استقتل مع عمان ، وكان عمان يسأله أن يكف فيقشم عليه وهو يبذل نفسه في نُصْرَته ، وأما طلحة رضى الله عنه فانه كان مرن أكبر المساعدين على عمان ، وهذا تشهد به جميع التواريخ .

وأما عائشة رضى الله عنها فانها كانت قد خرجت من المدينة إلى مكة ليالى حُوصِرَ عثمان بن عفان ، ثم رَجَعَت من مكة إلى المدينة فَلَقِيهَا في الطريق بعض أخوالها فقالت له ما وراءك ؟ قال : قُتُل عثمان ، قالت : فما صنع الناس بعده ؟ قال : بايعوا عليًا ، قالت : ليت هذه انطبقت على هذه إنْ تَمَّ الأمر لصاحبك ، قال : بايعوا عليًا ، قالت : ليت هذه انطبقت على هذه إنْ تَمَّ الأمر لصاحبك ، ثم رجعت إلى مكة وهى تقول: قُتل والله عثمان مظلوماً ، والله لأطلبَنَ بدَمهِ ، فقال لها الرجل لم ؟ والله إن أوّل من أمال حروفه لأنت ، والله لقد كنت تقولين اقتُلُوا نَعْثَلًا فقد كفر، وكان ذلك لَقبًا لعثمان ، فقالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا ، وقولى الأخير خَيْر من قولى الأول ؛ ولما رَجَعَت إلى مكة اتفقت مع الزبير وطلحة على ما ذكرناه من الطلب بدم عثمان وسُخط إمارة على ، واتَّفَق معهم مَر وان بن الحكم وهو ابن عم عثمان ، وقالوا للناس إن العو غاء من أهل الامصار وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المسكين ، يعنى عثمان ، فقتلوه ظلماً وعُدُواناً فسفكوا الدم الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام ، عتمان ، فقال على قتال على قتال على قتال على قتال على السلام ) ، فلما انتهى ذلك إلى أمير المؤمنين ، قام فحطب الناس وأعامهم الحال ، وقال انها فتنة وسأمسك الأمر ما استمسك بيدى ؛ ثم بلغه ما هم فيه من الجموع والتصميم على الحرب فَنَهَدَ اليهم في جيش من المهاجرين والأنصار .

وقد كانت عائشة رضى الله عنها فى توجّهها إلى البَصْرَة اجتازت بماء يقال له الحواب، فنبحتها كلائبه. فقالت المدليل ما اسم هذا الموضع ؟ قال الحواب. فصرخت بأعلى صوتها وقالت رُدُّونى « إنا لله وَ إِنا اليه رَاجِعُونَ » سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول عند نِسَائه «أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُها كِلاَب الحُواب؛ »، ثم عزمت على الرجوع ، فقالوا لها إن الدليل كَذَب ولم يعرف الموضع ، وقالوا لها إن لم تسيرى من هذا الموضع وإلا أَدْرَكَم على بن أبى طالب فيه فهلكتم ؛ فسارت وسار على (عليه السلام) فالتق الجمعان بظاهر البَصْرة ، وجرت خطوب وحر وب ، ففي بعضها التق (عليه السلام) وطلحة والزبير ، فقال على (عليه السلام) لله قتلة عثمان ، يا طلحة أجئت لطلحة : يا طلحة ، تطلب بدم عثمان ؟ فلعن الله قتلة عثمان ، يا طلحة أجئت

بعرْس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تقاتل بها وخبَّات عرْسك في البيت ، أما بايعتني ؟ قال بايعتُك والسيفُ على عُنُق ، فقال على عليه السلام للزبير : يا زبيرُ ما أخرجك ؟ قال أنت ، ولا أراك أهلاً لهذا الأمر ولا أولى به مِنًّا ، فقال على عليهِ السلام: لقد كُناً نَعُدُك من بني عبد المطلِب حتى بلغ ابنُك ابنُ السُّوء ففرَّق بيننا عبد الله بن الزبير. وذكَّره على أشياء وقال له: أَنذكرُ لمَّا قال رسول الله (صلوات الله عليه وسلامه) لتُقاتلنّه وأنت ظالم له ؟ قال: اللَّهُمَّ نعم، ولو ذكرْتُ لَمَا سرْتُ مُسيرى هذا ، ووالله لا أقاتلك أبداً ؛ فانصرف أمير المؤمنين عليه السلام إلى أصحابه وقال: أمَّا الزبير فقد أعطى الله عهداً ألاَّ يقاتلكم . ثم إن الزبير عزم على ترك الحرب فخدعهُ ابنه عبد الله ، وما برح به حتى كَفرَ عن يمينه وقاتل ولمَّا تَرَاءَى الجمعان كان عسكر عائشة وطلحة والزبير ( رضى الله عنهم ) ثلاثين أَلْفًا ، وعسكر على (عليه السلام) عشرين أَلْفًا ، فَقَبْلَ أَنْ تَنْشِب الحرب وعظهم أمير المؤمنين (عليه السلام) وندبهم إلى الصُّلح وبذل لهم كلَّ ما ليس عليه فيه غَضَاضة من جهة الدين . فالوا شيئًا إلى الصلح ، وباتوا على ذلك ؛ ثم في الهٰدَاة نَشِبِ القتال بين القبيليْن ، وجرت مناوشات وحروب أفضت إلى نُصْرَة جيش أمير المؤمنين (عليه السلام)

فأما الزبير فانه لماً رأى النصرة عليهم ردَّ رأس فرسه ومرَّ ، فَتَبِعهُ رجل من عرب البَصْرة فتبِعهُ عُميْر بن جُرْمُو زفقتله بوادى السباع، وأتى إلى على إعليه السلام) بسيفه فقال للحاجب إستاذن لقاتل الزبير فقال على (عليه السلام) بَشِّر قاتل ابن صَفِيَّة بالنار (وصفيَّة أمْ الزبير وهي عمَّة أمير المؤمنين عليه السلام) ولما رأى سيفه قال: سيف طالما جلا الكروب عن وجه رسول الله (صلوات الله عليه). وأمَّا طلحة فجاءه سَهمْ عائر في رجله فأعْطَبه ، فدخل البصرة رَدِيفاً لغلامه وقد امتلاً خُقَه دماً وهو يقول: اللهم خُذ لعثمان منى حتى ترضى ، فات بدار

خَرِبة من دور البَصرة ، وقبره اليوم بالبَصرة فى مشهد محترَم عنده ، إذا اعتصم به خائف أو طريد لا يجسُر أحد كائناً مَن كان على إخراجه منه ، ولأهل البصرة فى طلحة اعتقاد عظيم إلى يومنا ، وقيل إنّ الذى قتل طلحة مروانُ بن الحكم .

وأمًّا عائشة (رضى الله عنها) فانها كانت على جَمَلٍ في هَوْ دَج وقد البس هودجُها الدروعَ والنسائجَ الحديد ، فلما اشتد القتال وانفلَّت جموعها عُرْقب الجمل فوقع َ ورُفِعَ هودجها خَمْلاً ووضع في مُكان بعيد عن الناس ، وكان أخوها مُحمد بن أبي بكر من أصحاب على" ( عليه السلام ) وابن زوجته أسماء بنت عُميْس (رضى الله عنها) ، فأمَرَه على (عليهِ السلام) أن يَمْضي إلى أخته وينظرَ أهي سليمة أم أصابها شيء من جرّاح ؟ فمضى إليها فرآها سليمة ، ثم أدخلها ليلاً إلى البصرة ؛ ثم إِن أمير المؤمنين عليهِ السلام أذِن للناس في دَفن القتلي وكانوا عشرة آلاف من القبيلين ؛ ثم أمر عليهِ السلام بجمع الأسلاب وأدخاما إلى المسجد الجامع بالبصرة ، ونادى في الناس من عرف شيئًا من قاشه فليأخذه ؛ ثم إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أحسن إلى عائشة غاية الإحسان وجهزها بكل ما ينبغي لمثلها ، وأَذِن لها في الرجوع إلى المدينة ، وبعث معها كلَّ مَنْ نجا مِمَّن خرج معها إِلاَّ مَنْ أَحَتَّ المُقَامَ واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات لأجل مُواانسَة ا في الطريق، وسيَّرها صُحْبة أخيها محمدين أبي بكر مكرَّمة محترَمة ؟ فلما كان يومُ رحلها حضر على" ( عليه ِ السلام ) وحضر الناس فقالت عائشة ( رضي الله عنها ) : يا بَنيُّ ( وإنما قالت ذلك لأن نساء النبي عليه السلام هنَّ أمهات المؤمنين كذلك قال الله تعالى ورسوله صلوات الله عليه ) « لا يُعتب بعض على بعض ، إنه والله ما كان بيني و بين على في القديم إلاَّما يكون بين المرأة وأحمائها، و إِنه على مَعْتَبتي لَمْنَ الأخيار » وقال على عليه ِ السلام « صدقتْ والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيتكم في الدنيا والآخرة » ثم سارت وشيعها عليه السلام أميالا، وأرسل بنيه معها مسيرة يوم، وتوجهت إلى مكة وأقامت بها إلى أيام الحج ثم حجَّت وانصرفت إلى المدينة، وكانت وقعة الجمل في سنة سِت وثلاثين من الهجرة. ومن وقائعها المشهورة وقعة صِفيِّن.

# ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

لما انصرف أمير المؤمنين (عليه السلام) من وقعة الجمل، أرسل إلى مُعاوية رضى الله عنه يعرُّفه اجتماعَ الناس على بَيْعَته ، ويُعْلمه ماكان من وقعة الجمل ، ويأمره بالدخول فما دخل فيه المهاجرون والأنصار، وكان معاوية (رضي الله عنه) أميراً بالشام من قِبَل عثمان ( رضي الله عنه ) ، وكان ان عمه . فاماً ورد إلى معاوية (رضى الله عنه) رسولُ أمير المؤمنين على " (عليه السلام) خاف معاوية (رضى الله عنه) من على" (عليه السلام) وعَلم أنه متى استتتَّ الأمر له عزله ولم يستعمله. وقد كان ان عباس والمُغبرَةُ بن شُعْبة (رضى الله عنهما) أشارا على أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يُقرَّ معاوية (رضى الله عنه) بالشأم مدة حتى يبايع الناس ويتمكَّن ثم يعزله بعد ذلك ، فلم يُطِعْهما عليهِ السلام ، وقال : إنى إِن أقررته على إمارته ولو يوماً واحداً كنتُ عاصياً في ذلك اليوم لله تعالى ، ولم تكن الخُدع والحيل من مذهب على (عليه السلام) ولم يكن عنده غير مرِّ الحق؛ فين ورد الرسول الى معاوية (رضى الله عنه) طاوله ، ثم استشار بعمر و بن العاص (رضى الله عنه) ، وكان أحد الدُّهاة ، وكان معاوية (رضى الله عنه) قد تألُّفه واستماله ليتقويى مرأيه ودَهائه ، فأشار عمرو من العاص على معاوية (رضي الله عنهما) أَن يُظْهِر قبيص الدم الذي قُتُل فيهِ عَمَان بن عفان وأصابع زوجته ( رضي الله عنهما ). ويعلق ذلك على المنبر، ثم يجمّع الناس ويبكيّ عليهِ ويُلْصقَ قتل عثمان بعليّ (رضى الله عنهم) ويطالبَه بدمه ، ليميل اليهِ أهل الشأم ويقاتلوا معهُ ، فأخرج معاوية ( رضى الله عنهُ ) القميص والأصابع وعلقه على المنبر و بكي واستبكي الناس وذ كرهم بمُصاب عثمان ( رضى الله عنه ) ، فانتدب أهلَ الشأم من كلّ جانب وبذلوا له الطلب بدم عثمان (رضى الله عنه) والقتالَ معه على كل من آوَى قَتَلْتُهُ. ثُم كتب معاوية (رضى الله عنه) الى أمير المؤمنين (عليه مسلام) كَتَابًا يَذَكُرُ فَيهِ ذَلْكَ . فَيَنْتَذَ تَجَّهُزَ عَلَى ٓ (عَلَيهِ السَّلَامِ) للقتال وكاتب الناس ليجتمعوا معه ، وكذلك صنع معاوية (رضى الله عنه ) . ثم التقو و بصِفّين من أرض الشأم فجرت بينهم مُناوشات وحروب كان أوَّلها أن معاوية وأصحابه (رضى الله عنهم) سبقوا إلى شريعة الماء فلكوها ومنعوا أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من الماء، ولم يكن هناك شريعة غيرها، فلما أُخْبرَ على (عليه السلام) بذلك أرسل إلى معاوية رضى الله عنه رسولاً يقول له: إن من مَذَهبنا ألا نبدأكم بقتال حتى نحتج عليكم وننظر فيما جثنا له وتنظرون ، وقد منع أصحابك الناس من الماء فابعث حتى يخلوا سبيل الماء ، وان شئتم أن نترك ما جئنا له وتكون مقاتلتا على الماء فيكون الغالب هو الشارب فعلنا ذلك. فقال معاوية (رضى الله عنهُ) لأصحابه: ما تُشيرون ؟ قال قوم من بني أمية: نرى أن نمنعهم الماء حتى يموتوا عَطَشًا أو يرجعوا لطلب الماء فتكون هزيمة . فقال عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) : « أرى أن نُخَـلِّى لهم سبيل الماء فإن القوم لا يعطَّشون وأنت ريَّان ». فأخر معاوية (رضي الله عنهُ) الجواب وقال سأنظر ؟ فاقتتل الناس على الماء، وأمدّ على (عليه السلام) أصحابه، وأمدّ معاوية (رضى الله عنه) أصحابه، ونَشِبت الحرب والتحم القتال، فملك أصحاب على" (عليه السلام) الشريعة،

فأرادوا منع أصحاب معاوية (رضى الله عنهُ) فأرسل إليهم على" (عليه السلام) وقال : خذوا حاجتكم من الماء ولا تمنعوهم منه ؛ ودام عَلَى ذلك مدة حتى كاد عسكر على (عليه السلام) أن يَغْلبوا ، وظهرت أمارات الفتح ، فخاف عمرو بن العاص (رضى الله عنه) من الهلاك، فأشار عَلَى معاوية (رضى الله عنه) برفع المصاحف عَلَى الرماح والدعاء إلى ما فيها من أمر الله (عزَّ وجل). فلما رُفعت المصاحف فَتُرأ كثر الناس عن الحرب، وجاءوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وقالوا: يا على أجب إلى كتاب الله (عزَّ وجلَّ) فوالله إن لم تفعل لنحملنَّك كارها إلى معاوية (رضي الله عنه) أو لنفعَلنَّ بك كما فعلنا بابن عقَّان (رضى الله عنهُ). فقال لهم على وعليهِ السلام): يا قوة إنها خُدْعَة منهم ، وإنهم ليس فيهم من يعمل بهذه المصاحف ، أو لَسْتم عَلَى يبُّنةٍ من ربكم؟ فامضوا لشأ نكم وقاتلوا عدوًّكم، فلم يفعلوا وغلبوه، فأجاب إلى تروك القتال ، ثم أرسل إلى معاوية (رضى الله عنه ) رسولاً يقول له: ما الذي تريد برفع هذه المصاحف؟ قال: نحَـكُم منا رجلًا ومنكم رجلًا، و نُقسِم عَلَى الرجلين أن ينصحا الأمة ويعملا بما في كتاب الله (عزَّ وجلَّ) وما لم يجداه في كتاب الله حملاه عَلَى السنَّة والجماعة ، فأيُّ شيء حكما به قبلناه؛ فتراضي الناس جميعاً بذلك إلا أمير المؤمنين (عليهِ السلام) فإنه رَضِي كارها مغلوباً و َنفَر يسير من بطائنهِ كالأشتر وابن عباس (رضى الله عنهم) وغيرهما. وانعقد الاجماع على تحكيم رجلين. فأما أهل الشأم فاتفقوا على أن يكون الحكمُ من جهتهم عمرو بن العاص (رضى الله عنه)، داهية العرب. وأما أهل العراق فطلبوا أبو موسى الأشعريُّ (رضى الله عنه)، وكان شيخًا مُغفلاً فلم يستصلحه أمير المؤمنين (عليه السلام) للتحكيم، وقال: إِنْ كَانَ وَلَا بِدَ مِنَ التَّحَكِّمِ فَدَعُونِي أَرْسِلْ عَبِدَ اللهِ بِنَ عَبَّاسٍ ، فقالوا : ألا والله هو أنت وأنت هو ؛ قال : فالأشتر، قالوا : فهل سَعَّرَ الأرض غير الأشتر؟ قال : فقد أبَيْتُم إِلَّا أَبَا مُوسَى ؟ قالوا : نعم ، قال : فافعلوا ما شئتم ، فاتفق الناس على أبي موسى وعمرو بن العاص ( رضى الله عنهما ) وتواعدوا إلى شهور، وسكنت الحرب، وانصرف الناس إلى أمصارهم، ورجع معاوية (رضى الله عنه) إلى الشام وأمير المؤمنين (عليه السلام) إلى العراق. ثم بعد شهورسار الحُـكمَان ليجتمعا بدَوْمَةِ الْخُنْدَلُ وَكَانت ميمادَ الحكمين، وسار ناس من الصحابة ليشهدوا ذلك المقام، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أرسل صُحْبة أصحابه عبد الله ابن العباس (رضى الله عنه) ، فاما اجتمع الحكمان قال عمر و بن العاص لأبي موسى الأشعرى : يا أبا موسى ألستَ تعلم أن عثمان قتلَ مظلوماً ؟ قال أشهدُ . قال : أُلست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ؟ قال : بَلِّي ، قال عمرو : فما منعك منهُ و بيتُهُ في قريش كما قد عامت ؟ فان خِفْتَ أن يقول الناس ليست له سابقة ، فقل وجدتُه وليَّ عَمَانَ الخليفةِ المظلوم والطالبَ بدمه الحسنَ السياسة والتدبير، وهو أخو أم حَبيبَة زوج النبي (صلوات الله عليه) وكاتبهُ وقد صَحِبهُ. وعرَّض عمرو لأبي موسى بولاية ، ووعده عن معاوية بأشياء ، فأبي أبو موسى وقال : معاذَ الله أن أوَلَى معاوية وأن أقبل في حكّم الله رشُّوءَ ! فقال له عمرو : فما تقول في ابني عبد الله ؟ وكان لعمرو بن العاص ابن اسمه عبد الله من خِيار الصحابة (رضى الله عنهم)، فأباه أبوموسى وقال لعمرو: إِنك غَمَسْته معك في هذه الفتنة ولكن هل لك في إحياء اسم عمر بن الخطاب ؟ وندَبه إلى عبد الله بن عمر ، فأباه عمرو ، فلما لم يتفقا قال له عمرو : يا أبا موسى فأَىُّ شيء هو رأيك ؟ قال أبو موسى : رأيي أن نخلع عليًّا ومعاوية ( رضى الله عنهم ) مِنْ هذا الأمر ونريح الناس من هذه الفتنة وندع أمر الناس شُو رَى فيختار المسلمون لأمرهم من يُجْمِعون عليه. قال عمرو (رضى الله عنه): نِعْمَ ما رأيت ، وأنا معك على ذلك ، ولاح

لعمر و وجهُ الحيلة ، وكان قد عود أبا موسى الأشعرى أن يتقدمه في الكلام ، يقول له أنت صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وأكبر سنًّا. فتعوَّد أبوموسى أن يتكلم قبل عمرو ، فتقدم أبوموسى وقال : إنى وعَمْرا قد اتفقنا على أمر نرجو فيه صلاحَ المسامين. فتقدم عمرو وقال: صدَقَ وبَرٌّ، تقدمْ يا أباموسي وأُعْلِم الناس بما اتفقنا عليه . فقام ابن عباس وقال لأبي موسى : وَ يَحَكُ إِنِّي لأَظنه قد خدعك وقد أوهمك أنه اتَّفق معك على ما تريد، ثم قدَّمك لتعترف به، فاذا اعترفت أنكرته، فانه رجل غادر، فان كنتما قد اتفقتما على شيء فقدُّمْه ايقوله قَبْلَكَ . فقال أبو موسى : إِنَا قد اتفقنا ، ثم قال : إِننا قد اتفقنا على أن تخلع عليا ومعاوية وندع أمر المسامين شُو رَى يختارون من أجمعوا عليه وإنى قد خلعت عليا ومعاويةً من الخلافة كما يُخلُّعُ الخاتم من الإِصبع، فتقدم عمروبن العاص ( رضى الله عنه ) وقال : أيها الناس قد سَمِعتم ما قال ، وأنه قد خلع صاحبه ، وأنا أيضاً قد خلعتُهُ معه وأثبَتُّ صاحبي معاوية . فأنكر أبوموسي وقال : إنه غَدَرَ وكذب وما على هذا اتفقنا. فلم يُسْمَعُ منه ، وتفرّق الناس ، ومضى عمر و بن العاص وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة ، ومضى ابن عباس وأصحاب على" (عليه السلام) إلى أمير المؤمنين وأخبروه بما جركى . وأما أبو موسى فان أهل الشأم تطلبوه فهرب إلى مكة . وعلى ذلك انفصل أمر صفين . وكان ابتداؤه في سنة سِت وثلاثين وانقضاؤه في سنة سَبْع وثلاثين.

﴿ حديث الخوارج وماكان منهم وما آلت بهم الحال إليه ﴾ لما جرى أمر التحكيم على الوجه المشروح عاد الذين أشاروا بالتحكيم وألزموا أمير المؤمنين (عليه السلام) الرضا به ، فندموا عليه ونفروا واتو اعليًا (عليه السلام) وقالوا: لا حُكم إلا لله . قال على (عليه السلام): لا حُكم إلا لله . قالوا:

هَا لَكَ حَكَمْتَ الرجال؟ قال: إنى لم أرْض بقضية التحكيم وأنتم الذين رضيتموها. وإنى أعامتكم أنها مَكيدة من أهل الشأم، وأمرتكم بقت ال عدوٍّ كم منهم، فأبيتم إلاَّ التحكيم، وغلبتمونى على رأيي، فلما لم يبق بدُّ من التحكيم، استَو ْثَقْتُ وشَرَطت على الحكمين أن يعملا بكتاب الله عز وجل، وأن يُحيْمياً ما أحيا الكتاب، وُيميتا ما أمات ، فاختلفا وخالفا كتاب الله وعملا بالهوى ، فنحن عَلَى الرأى الأول في قتالهم . قال الخوارج : أمَّا نحن فلا رَيْبَ أنَّا رَضِينا بالتحكيم في أول الأمر، لكنَّنا نُدِمنا عليه وعَلِمنا أنَّا كنا مُخطئين ، فأنت إِنْ أقررت عَلَى نفسك بالكفر واستغفرت الله من خِطْأَتك وتضييعك وتحكيمك الرجال رجعنا معك إلى قتال عدوًّك وعدوًّنا، وإلاَّ فهانحن قد نابَذْ نَاكَ . فوعظهم بكل قول، وبصَّرهم بكل وجه فلم يرجعواً . واجتمعوا امماً من أهل البصرة والكوفة وغيرهم وقصدوا النَهْرَ وان ، وكان رأيهم أن يأتوا بعض المدن الحصينة فيتحصنوا بها ويقاتلوا فيها. وصدرت منهم أمور متناقضة تدل عَلَى أنهم يخبطون خَبْطَ عَشُواء: منها أن رُطَبةً سقطت من نخلة فتناولها رجل ووضعها في فيه فقالوا له: أكلتها غصباً وأخذتها بلا ثمن ، فألقاها . ومنها أن خِنزيراً لبعض أهل القُرى مرَّ بهم فضربه أحدهم بسيفهِ فعقره ، فقالوا: هذا فساد في الأرض ، فمضى الرجل إلى صاحب الخنزير وأرضاه . ومنها أنهم كانوا يقتُلون النفس التي خُرِّمت إِلاَّ بالحق : قتلوا عبد الله ابن خَبَّابِ ( رضى الله عنهُ ) ، وكان خَبَّابِ من كبار الصحابة ، وقتلوا عِدَّة نساء وسبَوْ ا وفعلوا أفاعيل من هــذا القبيل. فلمَّا بلغ عَليًّا ( عليهِ السلام ) أُمرُ هم وقد كان خَطَبِ الناس في الكوفة وندبهم إلى قتال أهل الشأم وإعادةِ الحرب جَذَعَةً قالوا: يا أمير المؤمنين أين نمضي وندع هؤلاء الخوارج يَخلَفُوننا في عيالنا وأموالنا؟ سِرْ بنا إِليهم فإذا فرغنا من قتالهم رجعنا إلى قتال أعدائنا من أهل الشأم، فسار (عليه السلام) بالناس إلى الخوارج فَلَقِيَهُم عَلَى النهروان وأبادهم، فكأنما قيل لهم موتوا فماتوا .

# ﴿ كرامة لأمير المؤمنين على صلوات الله عليه ﴾

لما التقي الخوارج بالنهْرَوان أجفلوا قُدَّامه إلى ناحية الجِسْر، فظن الناس أنهم قد عبروا الجسر، فقالوا لعليّ (عليهِ السلام): يا أمير المؤمنين، إنهم قد عبروا الجسر ، فالْقَهُم قبل أن يبعُدوا ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما عبروا ، وإِن مصارعهم دون الجسر ، ووالله لا يُقتل منكم عشرة ولا يبقى منهم عشرة ، فشكَّ الناسُ في قوله ، فلما أشرفوا عَلَى الجسر رَأُو هم لم يعبُرُوا ، فكرَّ أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقالوا له : هو كما قلتَ يا أمير المؤمنين ، قال : نعم ، والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ ؛ فلما انفصلت الوقعة وسكنت الحرب اعْتُبرَ القتلي من أصحاب على" (عليه السلام) فكانوا سبعة ، وأما الخوارج فذهبت طائفة منهم قبل أن تنشَب الحرب وقالوا: واللهما ندري عَلَى أيّ شيء نقاتل على بن أبي طالب؟ سناً خذ ناحية حتى ننظر إلى ماذا يؤول الأمر؛ وأما الباقون فتَبَتوا وقاتلوا فهلكوا جميعُهم ؛ ثم إِن امير المؤمنين (عليه السلام) لمَّا انقضى أمر الخوارج رجع إلى الكوفة ونَدَب الناس إلى قتال أهل الشام فتثاقلوا ، فأعاد القولَ عليهم ووعظهم وحَهُم عَلَى الجهاد فقالوا: يا أمير المؤمنين كلَّتْ سيوفُنا ، وَفَنِيَتْ نِبالنا ، ومَلِلنا من الحرب فأمُّه لمنا نَصْلِحُ أمورنا ونتوجَّه ؛ وكان قد عسكر ظاهر الكوفة ، فأمهم وأمره أن يوطنوا نفوسهم على الحرب، ونهاهم عن غِشيان أهاليهم حتى يرجعوا من الشأم؛ فصاروا يتسلُّون ويدخلون الكوفة حتى خلا المعسكر منهم؛ فَبَطِلِ رأيه (عليه السلام) وكان ذلك في سنة ثمان وثلاثين.

## ﴿ وَفَاهُ الْأُرْبِمِ لَهُ ﴾

وفاة أبى بكر رضى الله عنه : أوَّلُ من مات منهم أبو بكر، مات بالمدينة حَدّْفَ أنفه في سنة ثلاث عَشْرَة ؛ وكان مرضه انتقاض لسعة الحيّة التي لسعته ليلة الغار ؛ وَدُ فِن عند النبي (صلوات الله عليه وسلامه) في بيت عائشة ابنته (رضى الله عنها) زوج الرسول ، وكان الرسول (صلوات الله عليه) لما قُبض في بيتها، فَدُفِنَ أبو بكر عنده، وعَهد إلى عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) واستخلفه على الأمة بعده

مَقْتَل عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لما وضع عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه الخرّاج) اغتاظ من ذلك أبو لُو ْلُو ّه غلام المُغير ة بن شُعْبَة لأنه كان قد وضع الخراج على مولاه ، وكان عمر بن الخطاب لَقي أبا لو الواقة فقال له : اصنع لى رَحّى ، فقال أبو لؤلؤة لأصنع بن الله رحى تدور مع الدهر ، فقال عمر : يُهددني العبد ؛ فطعنه ، وهو في الصلاة ، فَبَقي ثلانة أيام ومات ، ودُفن في تُر و بة الذي (عليه السلام) ، فظعنه ، وهو في الصلاة ، فَبَقي ثلانة أيام ومات ، ودُفن في تُر و بة الذي (عليه السلام) ، وذلك في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة . وأما أبو لؤلؤة فاجتمع الناس عليه فقتل منهم جماعة ثم أُخِذَ و تُقبل

ذِكْر الشُّورَى وصفة الحال في ذلك: لمَّا طُعِن عمر اجتمع إليه الناس وسألوه عمن يتولِّى الأمرَ بعده ، فجعل الأمرشُورَى ( والشورى في اللغة هي المشاورة ) ومعنى هذا أن عمر لمّا أحسَّ بالموت نظر فيمن يَعْهد إليه ويولِّيه أمر الأمة ، فلم يُصِحَّ رأيه في رجل واحد . فجعلها في ستَّةٍ من أكابر الصحابة ، وهم أصحاب الشورى: أمير المؤمنين على " ( عليه السلام ) وعثمان بن عفان ، وطلحة ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عَوْف ، وسعد بن أبي وقاص ( رضى الله عنهم ) ، وقال : كل من من

هؤلاء صالح "للأمر بعدى ؛ وأمرَه أن يتشاوروا ثلاثة أيام ، ثم يُجْمِعوا على واحد من هؤلاء الستة ؛ وكان طلحة ( رضى الله عنه ) غائبًا ، فقال عمر إن قَدِم طلحة قبل الأيام الثلاثة وإلاّ فأمضُوا أمركم ، وأقام عليهم رجلاً من الأنصار ، وقال : إِنَّ الله أعزُّ بَكِم الإِسلام فاختر خمسين رجلاً من الأنصار واستحِثٌ هؤلاء الرَّهْطُ حتى يختاروا رجلاً ، وقال : « إن اجتمع خمسة ورضُوا واحداً منهم وأَتَى واحد فأشدَخ رأسه بالسيف ؛ وإن اتفق أربعة وأبي اثنان فاضرب رءوسهما ؛ وإن رضى ثلاثة منهم رجلاً وثلاثة رجلاً في كموا عبد الله بن عمر » يعني ابنه « فبأى الفريقين حَكَم فليختاروا رجلاً منهم » وكان قد أمر بحضور ابنه في ذلك المَقام مشيراً ، ولم يجعل له من الأ.ر شيئاً « فان لم تختارواً بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبدُ الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس» فلم يَجْر مما قال شيء ؛ بل لما مات بويع عثمان بن عفان وكان من الأمر ما كان. مقتل عثمان بن عفان : وسببه أنّ ناساً من المسامين نَقَمُوا عليه تَجَاوُزُه لطريقة صاحِبَيْه أبي بكر وعمر ، (رضى الله عنهم) من التقلُّل والكفِّ عن أموال المسلمين وكان هو قد فرَّق جملة منها على أقاربه ووسَّع على عياله وأهله ، فمن جملة ما فعل أنه أعطى عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألف درهم وأعطى مروان بن الحكم خمسة عَشَرَ أَلْفًا ، ولم يكن المسلمون اعتادوا مثلَ هذا التبذير، وعهدُهم قريبُ بضبط أبي بكر وعمر ، ( رضي الله عنهما ) . فنفِر وا من ذلك ، وجرت بينهم وبينه معاتبات ومقاولات ، فاعتذر إليهم بأنَّ أبا بكر وعمر ( رضى الله عنهما ) منعا أنفسهما وأهلهما احتسابًا لله وتركاحق نفوسهما ، وأناصاحب عيال مددت يدى فوسَّمْتُ على وعلى أهلى بشيء من هذا المال فان سَخِطتم هذا فأمرى لأمركم تَبعُ، فقالوا: أأحسنت وأنصفت إذ أعطيت عبد الله بن خالد خمسين ألفاً ومروان

خمسة عشر ألفًا ؟ قال : فاني استعيد ذلك منهما ، واستعاد ما أعطاهما . وكان إذا عاتبوه عَلَى صادرات أموره التي يحمله عليها ويحسِّنها له مروان بن الحكم ، يعتذر مرَّة ويلتزم لهم ما يشير ون به عليه ، ويحتجُّ مرَّة . وفشا الأمر فاجتمع ناس من أهل الأمصار عَلَى حربه ، فجاء أهل مصر وناس من كل صُقع وعزموا عَلَى قتله . فخرج ليلاً وجاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال له: يا ابنَ عَمَّ ، لى عليك حق وقد قصدتك، ولك عند هؤلاء القوم مَنزِلة ، وهم يَقبلون قولك وقد ترى جُراتهم على ، فاخرُجُ إليهم ورُدُّهم عنى . فرَكِ على (عليه السلام) وردَّ الناس عنهُ ، وضَمِن لهم عنه حُسْنَ السيرة ، فرجموا ، ثم أعضل الخطب وزَيَّنَ له مروان بن الحكم أموراً نَقَمَها الناس ، فاجتمعوا عليهِ من كل صَوْب وأحاطوا به وحصروه في داره ، فأرسل إلى على" (عليه السلام) يستنصره ، فأرسل له ابنه الحسن (عليهِ السلام) ، فقاتل عنهُ قتالاً شديداً حتى كان يستكفهُ وهو يقاتل عنهُ ويبذُل نفسه دونه، وتكاثر الناس عليهِ فدخلوا عليه الدار وخَبَطُوه بالسيوف، وهو صائم، والمصحف في حِجْره، وهو يقرأ فيه، فوقع المصحف بين يديه وسال الدم عليه ، فقامت زوجته نائلة لتلتقي عنه الضرب بيدها ، فأصاب السيفُ أصابِ مها فأبانها، (وهي الأصابع التي كان يعلِقها معاوية رضي الله عنه عَلَى مِنْبَرِ الشام مع قيص عَمَان ليرقِّق الناس بذلك) فولَّت المرأةُ دَهِشَةً .ثم قُتِلَ عَمَان (رضي الله عنه) واحتز وا رأسه ، فوقع نساؤه عليه وصِحْنَ و بَكَيْن فقال بعضهم دعوه ، فتركوه ، ثم داس رجل من أهل الكوفة يقال له عُمَيْر بن ضابىء البُرُ جُمِي أضلاعه فكسرها، ثُم نُهُبَتُ داره حتى اخِذ ما عَلَى النساء ، ثم تُمِلَ في تابوت بعد أيام ليُدْفَنَ ، فقعد جماعة عَلَى الطريق يُريدون رَحْمَه فأرسل أمير المؤمنين على" (عليه السلام) إِليهِم فردُّهُم عن ذلك ، ودُفن قريباً من البقيع ، ثم بعد ذلك اشترى معاوية

(رضى الله عنه ) ما حَوْل قبره و مَزَجَه بمقابر المسلمين ، وأَباح للناس الدفن حوله ، وكان ذلك في سنة حَمْسٍ وثلاثين من الهجرة ، وسُمِّي يومُ قتله يوم الدار ، لأنهم هجموا عليه في داره وقتلوه بها .

مقتل أمير المؤمنين على عليهِ السلام: نُقلِ من عِدَّة جهات أن أمير المؤمنين (عليهِ السلام) كان يقول دائمًا: ما يمنع أشقاكم أن يَخْضِب هذه من هذا، يعنى لِحْيتَه بدم رأسه، وكان إذا رأى عبد الرحمن بن مُلجَم (لعنه الله) ينشد: (وافر)

أريد حِبَاءه فيريدُ قتــلى عَذِيرَكُ من خليلك من مُرَادِ وكان يقال له إذا جرى على لفظه مثل مذا يا أمير المؤمنين ، فلم لا تقتله ؟ فيقول كيف أقتل قاتلي ؟ وهذا يدل على أن رسول الله (صلى الله عليهِ وسلم ) أَعْلَمُهُ بِذَلِكَ فِي جَمَلَةً مَا أَعْلَمُهُ بِهِ ؛ ومما يؤكُّد هذا ما رُويَ عن أنس بن مالك (رضى الله عنهُ ) قال مَرض على " ( عليهِ السلام ) فدخلتُ عليهِ أعوده وعنده أبو بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) فجلسنا عنده ساعةً فأتى رسول الله (صلوات الله عليه ) فنظر في وجهه ، فقال له أبو بكر (رضى الله عنهُ ) يا نبيَّ الله : إنَّا نراه ما ثنًّا ، فقال : « لن يموت هذا الآن ، ولن يموت حتى أيملاً غيظاً ، وان يموت إلا مقتولا » . وكان على" ( عليه السلام ) دائماً يحسن إلى ابن مُلْجَم ( لعنهُ الله ). قالوا فاما دخل شهر رمضان من سنة أربعين ، كان على" (عليه السلام) يُفطِر ليلةً عند الحسن وليلةً عند الحسين ، وليلةً عند ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيّار ( عليهم السلام ) ، فاذا أكل لا يزيد على ثلاث لقَمَ ويقول : إنما هي ليلة أو ليلتان ، ويأتي أمر الله وأنا خَمِيصٍ ، فلم يمض إِلاَّ ليال قلائل حتى قُتُل ( عليهِ السلام ) ؛ وقيل إنهُ قُتُل في شهر ربيع الآخر، والأول أصح وهو المعوَّل عليه.

وأما كيفية قتله ( عليه السلام ) فهي أنهُ خرج من داره بالكوفة أولَ الفجر ، فِعل ينادى : الصلاة ( يرحمكم الله ) . فضر به ابن ملجم ( لعنه الله ) بالسيف على أُمِّ رأسه ، وقال الْحُكُمُ لله لا لك يا على "، وصاح الناس وهرب ابن ملجم ، فقال أمير المؤمنين : لا يفوتكم الرجل ؛ فشدّ الناس عليه فأخذوه ؛ واستناب على " (عليه السلام) في صلاة الصبح بعضَ أصحابه وأدْخِل دارَه فقال: أحْضروا الرجل عندى ، فلما حضر عنده قال له : يا عدو الله ، ألم أحسن إليك ؟ قال : بلي قال: فما حملك على هذا؟ قال: شَحَذته أربعين صباحاً ، وسألت الله أن يقتل به شرَّ خَلْقِهِ ؛ فقال أمير المؤمنين « لا أَرَاكِ إلاَّ مقتولاً به ، ولا أَرَاكِ إلاَّ من شرّ خلق الله » ثم قال عليه السلام: « النفسُ بالنفس، إِن هَلَكْتُ فاقتلوه كما قتلني، وإن بَقيتُ رأيتُ فيه رأيي، يا بني عبد المطلب لا تَجَمَّعُوا من كلِّ صَوْب تقولون قُتِل أمير المؤمنين ؛ ألا لا يُقْتَلَنَّ بي إِلاَّ قاتلي » ثم التفت إلى ابنه الحسن (عليه السلام) وقال : « انظر يا حسن إِذا أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضَرْبة بضربة ولا تَمثُّلُنَّ بالرجل، فاني سمِمت رسول الله (صلوات الله عليه) يقول « إِياكُم والْمُثْلَةَ ولو بالكاب المَقُور » ؛ ثم وصَّى بنيه بتقوى الله تعالى ، وباقامة الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة عند محلَّها ، وحسن الوضوء ، وغَفْر الذنب ، وكظم الغيظ ، وصِلْةِ الرَّحِم ، والحلم عن الجاهل ، والتفقُّه في الدين ، والتثبُّت للأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش؛ ثم كتب وصيَّته ولم ينطِق إِلَّا بلا إِله إِلَّا الله حتى قُبض (صلوات الله عليه وسلامه)؛ فلما قُبض بعث الحسنُ (عليه السلام) إلى ابن مُلجَم فَاحْضُرُهُ ، فَقَالَ للحَسَنُ : هُلَ لَكُ فِي أَمْرُ ؟ إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ أَعْطِيتَ اللَّهُ عَهِداً أَلاّ أعاهد عهداً إلاَّ وفيْتُ به ، وإنى عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليًّا ومعاوية

أو أموت دونهما ، فحل بيني وبين معاوية حتى أمضى وأقتله . ولك عهد الله على أنى إِنْ لم أقتله أو قتلتُه وسلمتُ أن أجيء إليك حتى أضع يدى في يدك » فقال الحسن : لا والله حتى تذوق النار ؛ ثم قدّمه فقتله ، وأخذه الناس فأدرجوه في بواري (۱) وأحرقوه بالنار .

وأما مدفن أمير المؤمنين عليه السلام فانه دُفِن ليلاً بالغَرِيِّ ، ثم عَفاً قبره إلى أن ظهر حيث مشهده الآن ( صلوات الله عليه وسلامه ) .

وأما السبب الذي حمل ابن ملجم (لعنهُ الله) على قتله ، فهو أن ابن ملجم كان أحدً الخوارج ، فاجتمع برجلين من الخوارج ، وتذاكروامَنْ قتل أميرُ المؤمنين (عليه السلام) منهم بالنَّهْرَ وَان ، وقالوا ما في الحياة بعد أصحابنا نَفْعُ ؛ وتواعدوا على أن يقتل كل واحد منهم واحداً من ثلاثة على بن أبي طالب ومعاوية وعمرو ابن العاص ( رضى الله عنهم ) ، فقال ابن ملجم : أنا أ كفيكم عليًّا ، وقال الآخر : أَنَا أَكَفِيكُمُ مَعَاوِيةً ، وقال الآخر أَنَا أَكَفِيكُمُ عَمْراً ؛ فأَمَا أَبِن مُلْجَمِ ( لعنهُ الله ) فانه رأى امرأة جميلة من بنات الخوارج فَهُويَهَا فخطبها. فقالت له أريد كذا وكذا وأريد أن تقتل على بن أبي طالب ، فقال لها ما جئْتُ إِلَّا لقتله ، والتزم لها أنه يقتله ، ثم قتله وُقُتل بعده ؛ وأما الآخر فانه مضى إلى معاوية فقعد له حتى خرج فضربه بالسيف على فخِذه فلم يصنع طائلًا ، وتطبَّبَ لهــا معاوية فَبَرَى ۚ وَقَتَل الرجل ، وقيل لم يقتله ؛ وأما الآخر فمضى إلى مصر لقتل عمرو بن العاص فقعد له ، فاتفق أن عمرا انحرف مِزَاجُه في تلك الليلة فلم يخرج في صبيحتها إلى الصلاة ، واستناب بمض أصحابه . فاما طلع اعتقده الرجلُ عمرا فضربه فقتله . فقبضوه وأحضروه إلى عمرو ، فلما رأى الناسَ يسلُّمون عليه بالأمارة ، قال : مَنْ هذا ؟ قالوا: الأمير عمرو بن العاص ، قال فَمَنْ قَتَلتُ ؟ قالوا نائبهُ ، وكان اسمهُ خارجةً ،

<sup>(</sup>١) جمع بارى أو باريّة: الحصير

فقال الرجل لعمرو بن العاص: أماً والله يا فاسق ما أردت غيرَك ! فقال عمرو: أردتني وأراد الله خارجة ؛ ثم قدَّمه عمرو فقتله ؛ ولما بلغ عائشة رضي الله عنها قتلُ على عليه السلام قالت

كما قَرَّ عيناً بالإياب المسافِرُ فألقت عصاها واستقرَّ بها النوكي

## ﴿ الدولة الأموية ﴾ وهي التي تسلمت الملك من الدولة الأولى

لمَّا قُتل أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) بايع الناس الحسن بن على ( عليهما السلام). فكث شهوراً حتى اجتمع هو ومعاوية فتصالحا المصلحة الحاضرة التي كان الحسن (عليه السلام) أعْلَمَ بها ، وسلم الخلافة إليه وتوجَّهَ نحو المدينة ، وبويع معاوية ( رضى الله عنه ) بالخلافة العامةِ ، ودُعِيَ بأمير المؤمنين ، وذلك في سنة أربعين من الهجرة.

# ﴿ ذكر شيء من سيرة معاوية ووصف طرّف من حاله ﴾

هو معاوية بن أبي سُفيان صَخر بن حَرْب بن أمَيَّة بن عبد شَمْس بن عبد مَناف، كان أبوه أبو سفيان أحدَ أشياخ مكة ، أسلم في السنة التي فَتَحَ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلَّم) فيها مكة ، وأسلم معاوية وكَتَبَ الوَحْيَ في جملة من كتبه بين يدى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ وكانتِ أمهُ هِنْد بنت عُتْبة شريفةً في قريش، أسلمت عامَ الفتح؛ وكانت في وقعة أحُد امًّا صُرع حَمْزَةُ بن عبد المطاب ( رضى الله عنه ) عمم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من طعنة الحربة التي طُعِنها ، جاءت هند فمثلت بحمزة ، وأخذت قطعة من كبده فمضغتها حَنَقًا عليه ، لأنه كان قد قتل رجالًا من أقاربها ، فلذلك يقال لمعاوية ابن آكلة الأكباد

ولمَّا فتح النبي ( صلى الله عليه وآ له وسلم ) مكة حضرت إليهِ متنكَّرة في جملة نساء من نساء مكة أتين ليبايعنه ، فاماً تقدّمت هند لمبايعته اشترط ( صلوات الله عليه وآله) شروط الإسلام عليها، وهو لا يعلم أنها هند، فأجابتهُ بأجوبة قويَّة على خوفها منه ، فما قال لها وقالت قال لها (صلوات الله عليه وآله وسلم) : « تبايمنني عَلَى أَلاَّ تقتُلْنَ أُولادكنَّ » وكانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد ، فقالت هند : « أمَّا نحن فقد ربيناهم صغارًا وقتلتَهُم كبارًا يوم بدر » فقال : « وعلى ألَّا تعصينَني في معروف » قالت: « ما جلسنا هذا المجلسَ وفي عزمنا أن نعصيَك » قال : « وعلى ألاّ تسْر قْن » قالت : « والله ماسَرَ قْتُ عمرى شيئًا اللهم إلاّ أنني كنت آخذ من مال أبي سفيان شيئًا في بعض الوقت » ؛ وكان أبو سفيان زوجها حاضرًا فينئذ علم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنها هند، فقال هند؟ قالت: نعم يا رسول الله، فلم يقلشيئًا لأن الإسلام جَبُّ ما قبله . وأما معاوية (رضى الله عنهُ) فكان عاقلًا في دُنْيَاه لبيبًا عالمًا حليمًا مَلكًا قويًا جيِّـد السياسة حَسَنَ التدبير لأمور الدنيا عاقلاً حكيماً فصيحاً بليغاً ، يحلَم في موضع الحلم ، ويشتدُّ في موضع الشدَّة ، إلاَّ أن الحلم كان أغلب عليه ، وكان كريمًا باذلاً للمال، محباً للرياسة مشغوفًا بها ، كان 'يفضل على أشراف رعيته كثيراً ، فلا يزال أشراف قريش مثل عبد الله بن العباس وعبد الله ابن الزبير وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبان بن عثمان بن عفان وناس من آل أبي طالب ( رضي الله عنهم ) يَفِدُون عليهِ بدِمَشْق فَيُكرم مثواهم ويحسن قِرَاهم ويقضى حوانجهم ، ولا يزالون يحدُّثونه أُغلظ الحديث ويَحْبَهُونه أُقبح الجُبْهِ وهو يداعبهم تارةً ويتغافل عنهم أخرى ، ولا يعيدهم إلا بالجوائر السنيَّة والصِّلات الجمَّة ، قال يوماً لقَيْس بن سعد بن عُبادة (رضى الله عنه) وهو رجل من الأنصار : « يا قيس والله كنت أوَّدّ أن تنكشف الحروب التي كانت بيني وبين على (عليه السلام) وأنت حي » فقال قيس : « والله إنى كنت أكره أن تنكشف تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين » فلم يقل له شيئًا ، وهذا من أجمل ما كانوا يخاطبونه به !

وبعث إلى رجل من الأنصار بخمسمائة دينار فاستقلَّها الأنصاري وقال لا بنه: يفعل ذلك ، فجاء ابنُه إلى معاوية ومعه الدراهم ، فقال : يا أمير المؤمنين إنّ أبي فيه حِدَّة وسرعة ، وقد أمرني بكيت وكيت ، وأقسم على ، وما أقدر على مخالفته ؛ فوضع معاوية يده على وجههِ وقال افعلْ ما أمرك أبوك وارفق بعمَّك ؛ فاستحيا الصبيُّ ورمى بالدراه ، فضاعفها معاوية وحملها إلى الأنصاري ، و بلغ الخبرُ يزيدَ ابنه ، فدخل على معاوية غضبانَ وقال: « لقد أفرطت في الحلم حتى خِفْتُ أَن يُعَدُّ ذلك منك ضعفاً وجُبْناً » فقال معاوية : « أَيْ 'بَنَّ إِنه لا يكون مع الحلم ندامة ولامَذُمَّة، فامض لشأنك ودعني ورأيي » و بمثل هذه السيرة صار خليفة العالم ، وخضع له من أبناء المهاجرين والأنصاركلُ من يعتقد أنه أولى منه بالخلافة . وكان معاوية (رضى الله عنه) من أدهى الدهاة : رُويَ أن عمر ن الخطاب (رضى الله عنه) قال لجلسائه : تذكرون كشرى وقَيْصَر وَدَهاءِهما وعندكم معاوية ؟ ومن دَهائه ما اعتهده من استمالة عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص أحد الدُّهاة، وكان أوَّلَ مَا نَشِبتِ الفتنة بين أمير المؤمنين على (عليه السلام) ومعاوية معتزلًا للفريقين، فرأى معاوية أن يستميله ويتقوّى برأيه ودهائه ومكره، فاستماله ووصل حبله بحبله، وولاه مصر، ودخل معهُ في تلك المداخل، وفعل في صفين تلك الأفاعيل. ولم يكن بينهما مع ذلك مودَّة قلبية ، وكانا يتباغضان سراً ، وربما ظهر ذلك على صفَحَات وجوههما ، وقلتات السنتهما: طلب أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفين من معاوية أن يخرج إلى مُبارزته ، فقال له عمرو بن العاص ( رضى الله عنه ) :

قد أنصفك ولا يَحْسُن بك النُّكُول عن مبارزته ، فقال له معاوية : غَشَشْتني وأحببت قتلي ، ألست تعلم أن ابن أبي طالب لا يبرز له أحد إلا قتله !

وقال معاوية يوماً لجلسائه: ما أُعجبُ الأشياء؟ فقال يزيد: أعجب الأشياء هذا السحاب الراكد بين السماء والأرض لا يدعمُه شيء من تحته ، ولا هو منوط بشيء من فوقه ، وقال آخر: أعجب الأشياء حظ يناله جاهل ، وحرّ مان يناله عافل ؛ وقال آخر: أعجب الأشياء ما لم يُرَ مثله ، وقال عمرو بن العاص: أعجب الأشياء أن المُبطل يغلب المُحق ، يعرّض بعلي (عليه السلام) ومعاوية ؛ فقال معاوية : بل أعجب الأشياء أن يُعطَى الانسانُ ما لا يستحق إذا كان لا يُخاف ، يعرّض بعمرو ومصر ، فنفث كل منهما بما في صدره من الآخر .

واعلم أنَّ معاوية كان مربِّى دول ، وسائس أمم ، وراعى ممالك ، ابتكر في الدولة أشياء لم يسبِقه أحد إليها . منها أنه أول من وضع الحشم الملوك ، ورفع الحراب بين أيديهم ، ووضع المقصورة التي يصلّى الملك أو الخليفة بها في الجامع منفرداً من الناس ، وذلك لخوفه مما جرى لأمير المؤمنين (عليه السلام) فصار يصلى منفرداً في مقصورة ، فاذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف ؛ وهو أول من وضع البريد لوصول الأخبار بسرعة .

﴿ كلام في معنى البريد ﴾

البريد: أن يُجعل خيل مُضَمَّرات في عِدَّة أما كن ، فاذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها ، وقد تعب فرسه ، رَكب غير و فرساً مستريحاً . وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل بسرعة . وأما معناه اللغوى فالبريد هو اثنا عَشَرَ ميلاً ، وأظن أن الغاية التي كانوا قدروها بين بريد وبريد هي هذا القدر ؛ وقال الصاحب عَلاء الدين عطا ملك في جهان كشاى « ومن جملة الإشياء وضعهم البريد بكل مكان طلباً لحفظ الأموال ، وسرعة وصول الأخبار ، ومتجد دات

الأحوال» وما أرى للبريد فائدة سوى سرعة وصول الأخبار؛ فأما حفظ الأموال فأيُّ تمثُّق له بذلك .

ومما اخترع معاوية (رضى الله عنه ) من أمور الملك ديوان الخاتم ، وهذا ديوان معتبر من أكابر الدواوين ، لم تزل السنة جارية به إلى أواسط دولة بنى العباس فأسقط ، ومعناه أن يكون ديوان ، وبه نُو اب ، فاذا صدر توقيع من الخليفة بأمر من الأمور أخضر التوقيع إلى ذلك الديوان ، واثبتت نسخته فيه ، وخُرِم بخيط ، وخُرِم بشمَع ، كما يُدفعل في هذا الزمان بكتب القضاة ، وخُرَم بخاتم صاحب ذلك الديوان .

وكان الذي حمل معاوية (رضى الله عنه ) على اختراع هذا الديوان أنه أحال رجلاً على زياد بن أبيه أمير العراق بمائة ألف درهم ، فمضى ذلك الرجل وقرأ الكتاب (وكانت تواقيعهم تصدر غير محتومة فجعل المائة مائتين) فلما رفع زياد حسابه إلى معاوية (رضى الله عنه ) أنكر معاوية ذلك ، وقال : ما أحلته إلا بمائة ألف ، ثم استعادها منه ، ووضع ديوان الخاتم ، فصارت التواقيع تصدر منه محتومة لا يدرى أحد ما فيها ، ولا يتمكن أحد من تغييرها .

وكان معاوية (رضى الله عنه ) مصروف الهمة إلى تدبير أمر الدنيا ، يَهُونُ عليه كُلُّ شيء إذا انتظم أمرُ الْمُلك؛ فانظر إلى وصف عبد الملك بن مروان له فانه لحظ فيه هذا المعنى ؛ قالوا إنّ عبد الملك بن مروان مرّ بقبر معاوية (رضى الله عنه) فترحم عليه ، فقال له رجل : قبرُ من هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال «قبر رجل كان والله فيما عامته ينطق عن علم ، ويسكت عن حلم ، كان إذا أعطى أغنى ، وإذا حارب أفنى . » ووصفه أيضاً عبد الله بن العباس (وكان من النقاد) فقال حارب أفنى . » ووصفه أيضاً عبد الله بن العباس (وكان من النقاد) فقال

« ما رأيت أُلْيَق من أعطاف معاوية بالرياسة والملك » . وقال له بعض بني أمية « والله لو قَدَرْت أن تستكثر بالزَّ نْج لاستكثرت بهم لينتظم لك أمر الملك » .

وكان معاوية ( رضى الله عنهُ ) نهما شحيحاً عند الطعام على كرمهِ وسماحته : فأما نهمُه فقالوا إِنه كان يأكل في كل يوم خمس أكلات آخرُ هن أغلظهن ، ثم يقول: يا غلام، ارفع فوالله ما شَبعت ولكن مَلات، ورُويَ أنهُ أَصْلَح له عجل مشوى فأكل معه دَسْتًا من الخبز السَّميذ وأربع فراني وجَدْيًا حاراً وآخر بارداً سِوَى الألوان. وَوُضع بين يديه مائة رطل من الباقلي الرَّطْب فأتى عليه ؛ وأما شحَّه على الأكل فان ابن أبي بكرة دخل عليه ومعه ابنه فجعل ابنه يأكل أكلاً مُفْرُ طاً ومعاوية يَلْحَظهُ، وفَطِن ابن أبي بكرة كَلنَق معاوية، وأراد أن ينهَى ابنه عن كثرة الأكل، فلم يتفق له ذلك، وخرجا من عند معاوية ( رضى الله عنه ) ؛ فغي الغد حضر الأب وليس معه ابنه ، فقال له معاوية : ما فعل ابنك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، انحرف مِزَاجه ، قال : قد علمت أن تلك الأكلة ما كانت تتركه حتى تهيضَه . وهاهنا موضع حكاية حسنة تدلُّ على كرم ومروءة ونُبْل : كان بعض الوزراء مشغوفاً بالأكل، ويحب كلَّ من يأكل معه وكلُّ من كان أكثر أكلا كان أقرب إلى قلبه ، فاتفق أنه قصد بعض الأكار من العَلُويِّين وكُمَّلَ عليه وجوهاً من خَرَاج وضمان وغير ذلك ، وطالبه بها فَوَ كُل عليه في نفس داره أعني دار الوزير؛ ففي بعض الأيام مُدَّ السَّماط بين يَدَى الوزير، فقال العَلَوي للموكَّلين به : إنى جائع ، فهل تأذنون أن أخرج إلى السماط وأنتم معى فآكل وأعود إلى هذا الموضع ، وكان العلُّوي قد فَطِن لطبع الوزير في ذلك ، فاستحيُّو ا منه وأذنوا له في ذلك ، فخرج وجلس في أُخْرَيَات السماط ، وجعل يأكل بنهَم ، فلحَظَه الوزير وهو مقبل عَلَى الأكل ، فاستدناه ورفعه إلى صدر المجلس وقدَّم إليه من أطايب ذلك الطعام ، وكلما بالغ في الأكل زادت بشاشة الوزير وطلاقته ، فلما رُفِع الطعام استدعَى الوزير كانوناً فيه نار ، وأحضر الحساب الذي رُفِع على الرجل به . وقال : أيها السيد ، قد أراحك الله من هذا المال ، وأنت في حِل منه ، ووالله وحق جدك (صلوات الله عليه) ليس عندي بهذا الحساب ولا في الديوان به غير هذه النسخة ، ثم ألقاها في الكانون ، فاحترقت وأفرج عنه ، وأذِن له في الرواح إلى منزله .

وكانت وفاة معاوية رضى الله عنه فى سنة ستين من الهجرة، ولما أدركته الوفاة أوصى إلى ابنه يَزيد وصيَّة تدل على عقله ولـبّه وخبْرته بالأمور ومعرفته بالرجال، فلم يعمل يزيد بشىء منها، وقد أثبتُها هاهنا لحسنها وسكادها

قالوا لما مرض معاوية (رضى الله عنه) مرضة الذي مات فيه دَعا ابنه بزيد فقال له «يا مُبنى إنى قد كفيتك الشد والترحال، ووطائت لك الأمور، وذلكت لك الأعداء، وأخضعت لك رقاب العرب، وجمعت لك ما لم يجمعه أحد؛ فانظر أهل الحجاز فانهم أصلك، فأكرم من قدم عليك منهم، وتعهد من غاب؛ وأنظر أهل العراق فان سألوك أن تعزل كل يوم عاملا فافعل، فان عزل عامل أيسر من أن يُشهر مائة ألف سيف؛ وأنظر أهل الشام، وليكونوا بطانتك، فان رابك من عدوك شيء فانتصر بهم، فاذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم، فانهم إن أقاموا بها تغيرت أخلاقهم؛ وإنى لست أخاف عليك أن ينازعك في هذا الأمر إلا أربعة من قريش: الحسين بن على ، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبى بكر (رضى الله عنهم): فأما ابن عمر فرجل قد وَقَذَته العبادة، واذا لم يَبْق أحد غيره بايعك. وأما الحسين بن على فهو رجل خفيف، ولن يتركه أهل العراق حتى يُخرجوه؛ فان خرج وظَفِرتَ به فاصفح عنه ، فان له رَحِماً ماسة، وحقاً عظيماً،

وقرابة من محمد (صلوات الله عليه وسلامه). وأما ابن أبي بكر فان راى اصحابة والمعوا شيئاً صَنع مثله ، ليست له همة إلا في النساء واللهو ؛ واما الذي يَجثُم لك جثُوم الأسد ويراوغُك مراوغة الثعلب فان الم كنته فرصة وثب ، فذاك ابن الزبير، فان هو وثب عليك فَظَفِرْت به فقطعه إرْباً إرْباً، واحقُن دماء قومك ما استطعت. وفي هذه الوصية دليل على ما سبق من وُفُورِ رغبته في تدبير الملك وشدة كلفه بالرياسة.

## ﴿ شُم مَلَك بعده ابنَّه يزيد ﴾

كان مُوَفَّر الرغبة فى اللهو والقنْص والحَمْر والنساء والشمر . وكان فصيحاً كريماً شاعراً مُفْلِقاً . قالوا بُدِئ الشمر بملك وختم بملك ،إشارة إلى امرئ القيس وإليه ، فن شعره (بسيط)

جاءت بوجه كأن البدر بر قع منه في نوراً على مائس كالغصن معتدل إحدى يديها تُعاطِيني مُشَعْشَعة كدّها عَصْفَرَته صِبْغة الحجل ثم استبدّت وقالت وهي عالمة عما تقول وشمس الراح لم تقل لا ترحلن ها أبقيت من جَلدي ما أستطيع به توديع مرتحل ولا من النوم ما ألقى الخيال به ولا من الدمع ما أبكى على الطلل

كانت ولا يته على أصح القولين ثلاث سنين وستة أشهر؛ فني السنة الأولى قتَل الحسين بن على (عليهما السلام) وفي السنة الثانية نَهَب المدينة وأباحها ثلاثة أيام، وفي السنة الثالثة غزا الكعبة:
فنبدأ بشرح قتْل الحسين (عليه السلام)

﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على وجه الاختصار ﴾

هذه قضية لا أحب بَسُطَ القول فيها استعظاماً لها واستفظاعاً ، فانها قضية لم يَجْرُ فِي الاسلام أعظمُ فُحْشاً منها ، ولَعَمْري إِنَّ قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الطامةُ الكبرى، ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل الشنيع والسَّبي أو التمثيل ما تقشعر له الجلود، واكتفيتُ أيضاً عن بسط القول فيها بشهرتها، فانها أشهر الطامات، فلعن الله كلَّ من باشرَها وأمر بها ورضيَ بشيء منها ولا تَقَبَّلَ الله منهُ صَرْفًا ولا عدلاً وجعله من ( الأُخْسَرِين أَعْمَالاً الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَهَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ) وجملةُ مَا جرى في ذلك أن يزيد ( لعنه الله ) لما بويع لم يكن له هم إلا تحصيل بَيْعة الحسين ( رضي الله عنه ) والنفر الذي حَذره أبوه منهم ، فأرسل إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيانَ وهو يومئذ أميرُ المدينة يأمره بأخذالبيعة عليهم ، فاستدعاهم فحضر الحسين (عليه السلام) عنده ، فأخبره بموت معاوية ( رضى الله عنه ) ، ودعاه إلى البيعة فقال له الحسين ( عليه السلام): « مثلي لا يبايع سرًّا ولكن إذا اجتمع الناس نظرنا ونظرت » ، ثم خرج الحسين (عليه السلام) من عنده وجمع أصحابه وخرج من المدينة قاصداً مكة متأبياً من بيعة يزيد آنفاً من الانخراط في زُمرة رعيته ، فلما استقر بمكة اتصل بأهل الكوفة تأبيُّهِ من بيعة يزيد، وكانوا يكرهون بني أميـة، خصوصاً يزيد لقبح سيرته ومجاهرته بالمعاصي واشتهاره بالقبائح ، فراسلوا الحسين (عليه السلام) وكتبوا إليه الكتب يدعونه إلى قدوم الكوفة، ويبذُلون له النُّصْرَة على بني أمية، واجتمعوا وتحالفوا على ذلك ، وتابعوا الكُتَبَ إِليه في هذا المعنى ، فأرسل إِليهم ابنَ عمِّه مسلمَ بنَ عَقِيل بن أبي طالب ( رضى الله عنه ) فلما وصل إلى الكوفة فشا الخبر إلى عُبَيْد الله بن زياد (لعنه الله وأحله دارَ الخِرْي)، وكان يزيد قد أمَّره على

الكوفة حين بلغه مراسلة أهلِها الحسين (عليه السلام) وكان مسلم قد التجأ إلى دار هاني بن عُرْوة (رضى الله عنه) وكان من أشرف أهل الكوفة ، فاستدعاه عبيد الله بن زياد ، فطلبه منه فأبى ، فضرب وجهه بالقضيب فهَشَمه ، ثم احْضِرَ مسلم بن عقيل (رضى الله عنهم) فَضُر بت عنقه فوق القصر فهوى رأسه ، وأتبع جثته رأسه ، وأما هانى فأخرج إلى السوق ، فضر بت عنقه ، وفى ذلك يقول الفرر زدق

وإِنَكُنتِ لا تدرِينَ مَا المُوتُ فَانظرِي إِلَى هَانَيُ فِي السَّوق وَابْنِ عَقِيلِ إِلَى هَانَيُ فِي السَّوق وَابْنِ عَقِيلِ إِلَى بَطَلٍ قَد هَشَّم السَّيفُ وجههُ . وآخرَ بهـوي من طَارِ قتيلِ

ثم إِنّ الحسين (عليه السلام) خرج من مكة متوجّها إلى الكوفة ، وهو لا يملم بحال مسلم ، فلماً قرُب من الكوفة علم بالحال ولقيبة ناس فأخبروه الخبر وحدّروه فلم يرجع ، وصمّم على الوصول إلى الكوفة لأمر هو أعلم به من الناس ، فأرسل ابن زياد إليه عسكراً أميره عمر بن سعد بن أبى وقاّص ، فقاتل الحسين (عليه السلام) وأصحابه حين التقى الجمعان قتالاً لم يشاهد أحد مثله ، حتى فني أصحابه ، و بقي هو (عليه السلام) وخاصّته ، فقاتلوا أشد قتال رآه الناس ، ثم قُتِل الحسين (عليه السلام) قياة شنيعة . ولقد ظهر منه (عليه السلام) من الصبر والاحتساب والشجاعة والورع والخبرة التامّة بآداب الحرب والبلاغة ، ومن الصبر أهله وأصحابه (رضى الله عنهم) من النصر له ، والمؤاساة بالنفس، وكر اهية الحياة بعده ، والمقاتلة بين يديه عن بصيرة ، ما لم يُشَاهَد مثله ، ووقع النهب والسبي والسبي في السكره وذراريه (عليهم السلام) ، ثمّ مُحِل النساء ورأسه (صلوات الله عليه)

إلى يزيدَ بن معاوية بدِمَشْق ، فجعل ينْكُنُتُ ثنايا الحسين (عليه السلامُ) بالقضيب ، ثُمّ رَدَّ نساءه إلى المدينة .

وكان قَتْلُ الحسين (عليهِ السلام) في يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين.

﴿ شرح كيفية وقعة الْحُرَّة ﴾

ثم أنّى بقتال أهل مدينة سيّدنا (رسول الله صلواتُ الله عليه وسلامُه)، وهي وَقعة ُ الحرَّةِ (بالحاء المفتوحة غير معجمة) ومبدأ الأمر فيها أنَّ أهل المدينة كر هوا خلافة يزيد وخلعوه، وحصروا مَنْ كان بها من بني أُميَّة وأخافوه، فأرسَل بنو أُميَّة رسولاً إلى يزيد يُعلمُه حالهم، فلما وصل الرسولُ إلى يزيد وأخبره بذلك تمثّل.

لقد بدّلوا الحلم الذي في سَجيتي فَبدّلتُ قومي غِلْظَة بليانِ ثم نَدَبَ إليها عَمْرَو بنَ سعيد فأحجم عنها ، وأرسل يقولُ له إني قد ضبطتُ لك الأمور والبلاد ، وأما الآن إذا صارت دماء قُرَيْشَ تُهَرَاق بالصعيد فلا أُحِب أن أتولَى ذلك ، فندب عبيد الله بن زياد لذلك فاعتذر وقال : والله لا جمعتُها للفاسق ، أقتلُ ابن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأغز و مدينته والكعبة ! فندب إليها مسلم بن عُقبة المريّى ، وكان شيخا كبيراً مريضاً إلا أنه كان أحد خبابرة العرب وشياطينهم ، وقيل إنّ أباه قال له : إنْ خالفك أهلُ المدينة فارمهم عسلم بن عقبة . فتوجّه إليها مسلم بن عقبة وهو مريض فحاصرها من جهة الحُرّة بعسلم بن عقبة . فتوجّه إليها مسلم بن عقبة كرسي بين الصفين ، وجلس بحرّضُ أصحابه على القتال حتى فتَحَها ، وقتُلَ في تلك الوقعة جماعة من أعيانها ، فيقال إن أبا سعيد انْخُدْرِيّ ( رضى الله عنه ) ، صاحب رسول الله ( صلى الله عليه فيقال إن أبا سعيد انْخُدْريّ ( رضى الله عنه ) ، صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم وآله ) خاف فأخذ سيفه وخرج إلى كهف هناك ليدخل إليه و يعتصم به ،

فتبعه بعض أهل الشأم، فخافه أبوسعيد وسَلَّ سيفه عليه ليُروِّعه، فسلَّ الآخر سيفه، فاما وصل إلى أبي سعيد قال له (لَئِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا يَبِي سيفه، فاما وصل إلى أبي سعيد قال له (لَئِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا يَبِي سيفه، فاما وصل إليْكَ لاقْتُلُكَ ) فقال له الشأميُّ: مَنْ أنت ؟ قال أنا أبوسعيد، قال : صاحبُ رسول الله ؟ قال نعم، فضى وتركه. ثم أباح مسلمُ بنُ عقبة المدينة ثلاثاً ، فقتَلَ ونهب وسَبَى وسُمِّى مسلمُ بنُ عقبة مُسْرفا.

﴿ شرح كيفية غزو الكعبة ﴾

ثم ثلّت يزيدُ بغزو الكعبة ، فأمر مسلم بن عقبة بقصدها وغز وها بعد فراغه من أمر المدينة ، فتوجَّه مسلم إليها ، وكان عبد الله بن الزبير بها وقد دعا إلى نفسه وتبعه أهل مكة ، فمات مسلم في الطريق واستَخْلَف على الجيش رجلاً كان يزيد أوصاه بتأميره إن هَلك ، فمضى بالجيش إلى مكة وَحصرَها ، وبرز ابن الزبير إليه في أهل مكة ونشِبت الحرب ، وقال راجز أهل الشأم :

خَطَّارَة مثلُ الفَنيق الْمُزْبِد يُرْمَى بها أعوادُ هذا المسجدِ وهم فى ذلك إذ ورد نَعْيُ يزيدَ فرجعوا.

نم ملك بعده ابنه معاوية به بزير به معاوية : كان صبيًا ضعيفًا ، مَلك أربعين يومًا ، وقيل ثلاثة أشهر ، ثم قال للناس : إنى ضَعُفْتُ عن أوركم فالتمستُ لكم مثل عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) فلم أجد ، فالتمستُ ستَّة مثل أهل الشورى فلم أجد ، فأنتم أو لى بأمركم ، فاختاروا له مَنْ أحببتم ، فما كنتُ لأتزو دها مَيّتًا ، وما استمتعت بها حيًّا ، ثم دخل داره وتغيّب أياما ومات ، وقيل مات مسمومًا ، وليس له من الأخبار ما يُؤنّر .

نم ملك بعده مرواده به الحكم : هو مَرْوان بن الحكم بنِ أبى العاصِ بن أُمَيَّة ابن عبد شمس بنِ عبد مَناف .

ولمَّا مأت معاوية ُ بن يزيد بن معاوية ماج الناس، فأراد أهلُ الشأم بني أمية، وأراد غيرُهم عبدَ الله بنَ الزبير ، ثم غلب مَنْ رَأَيُه في بني أمية ، لكنهم اختلفوا فيمن أيوَلونه ، فمال ناس منهم إلى خالدِ بن يزيدَ بن معاوية ، وكان فصيحاً بليغاً ، وقيل إنهُ أصاب عملَ الكِيمِياء ، وكان صبياً ، ومال ناس إلى مروانَ بن الحكم لسنَّهِ وشَيْخُوخَتِهِ ، وكرهوا خالداً لصَبْوته ، ثم بايعوا مروان ، وقاد الجنودَ وفتحَ مصر، وكان يقال له: ابن ُ الطريد وذلك لأن أباه الحكم َ طرده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن المدينة ، فلما وَلِي عَمَانَ بنُ عَفَانَ (رضى الله عنه) ردَّه إليها ، وأنكر المسلمون ذلك منهُ ، فاحتجَّ بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم وآله) وَعَدَه بردِّه ، ورُويَت أحاديثُ وأخبارٌ في لعنة ِ الحكم بنِ العاص ولعنة ِ مَنْ في صُلْبه ، وضَعَفْهَا قوم ، وكان مروان حينَ بُويعَ قد تُزوَّج أم خالد زوجة يزيدَ بن معاوية ، ليُصَغِّرَ بذلك من شأن خالد فَيَسْقُطَ عن درجة الخلافة ، فدخل خالد يوماً على مروان فشتمهُ مروان ونسبه إلى الْخُمْق ، ليُصَغِّرَ أُمرَه عند أهل الشأم ، فخجل خالد ودخل على أمهِ وأخبرها بما قال له مروان ، فقالت : لا يَعْلَمُنَّ أحد أنك أعامتني وأنا أكفيك، ثم إِن مروان نام عندها ليـلة فوضعت على وجهه وسادةً ولم ترفعها حتى مات ، وأرَاد ابنه عبدُ الملِك أن يقتلُها فقيــل له : يتحدَّثُ الناس أنَّ أباك قتلته امرأة! فتَرَكُّها؛ وكانت ولاية مروان تسمة أشهر وبمض شهر، وذلك تأويلُ قول أمير المؤمنين : إِن له إِمْرَةً كَامَقْةَ الكاب أَنفَهُ . وفى تلك الأيام أُخَذَت الشِّيعَةُ بثأر الحسين (عليه السلام).

﴿ شرح كيفية ذلك على وجه الاختصار ﴾

لمَّا هَدَأْتِ الْفِتْنَةُ بُعِدَ قتل الحسين (عليه السلام) وهَلَك يزيدُ بن مُعاوية اجتمع ناس من أهل الكوفة وندموا على خِذلانهم الحسين (عليه السلام) ومُقاتلَتِهم

له، ونصرهم لِقَتَلَتِهِ بعد إِرسالهم إليه، واستدعائهم منه القدوم عليهم وبذلهم النصر، وتابوا من ذلك: فسُمُّوا التوَّابين، ثمَّ إنهم تحالفوا على بذل نفوسهم وأموالهم في الطلب بثأره ومقاتلة قتلته وإقرار الحق مقرَّه في رجل من آل بيت ببيّهم (صلواتُ الله عليه وسلامه)، وأمَّروا عليهم رجلاً منهم مُيقال له سليمانُ بن صُرَد (رضى الله عنه)، فكاتب الشيّعة بالأمصار يَنْدُبهم إلى ذلك، فأجابوه بالموافقة والمسارعة، تم ظهر في تلك الأيام المختارُ بن عبيد الدَّقَفي ، وكان رجلاً شريفاً في نفسه عالى الهمة كريماً، فدعا محمد بن على بن أبي طالب (عليه السلام)، وهو المعروف بابن الحنفييَّة، وكانت تلك الأيام أيام فِتن ؛ وذلك أنَّ مروان كان وهو المعروف بابن الحنفييَّة، وكانت تلك الأيام أيام فِتن ؛ وعبدُ الله بن الزَيْر خليفة عليه السلام)، بالحجاز والبَصْرة مبايع ، معه الجنود والسلاح ؛ والمختار بن أبي عبيد بالكوفة ومعه بالحجاز والبَصْرة مبايع ، معه الجنود والسلاح ؛ والمختار بن أبي عبيد بالكوفة ومعه الناس والجنود والسلاح وقد أخرج أمير الكوفة عنها، وصار هو أميرها يدعو إلى محمد بن الحنفية .

ثم إن المختار قو يَتْ شَو كَنه فَفَتَك بَقَتَلة الحسين ، فضرب عنق عمر ابن سعد وابنه ، وقال : هذا بالحسين وابنه على ، ووالله لو قتلت به مُلقى قريش ما وفوا بأغلة من أنامله ، ثم إن مروان أرسل عبيدً الله بن زياد في جيش كثيف ، فأرسل إليه المختار إبراهيم بن مالك الأشتر فقتله بنواحي الموصل ، وأرسل برأسه إلى المختار فالتي في القصر ، فيقال إن حيَّة دقيقة تخطّت رؤوس القتلى ، ودخلت في عبيد الله نفرجت من من منخره ، ثم دخلت في مَنْخِره نفرجت من فيه ، فعَلَت وراراً ، ثم إن عبد الله بن الزُّبير أرسل أخاه مُصْعَباً وكان شجاعًا إلى المختار فقتله ؛ ومات مروان بن الحكم في سنة خمس وستين وبويع ابنه عبد الله عبد الله بن الزُّبير أرسل أخاه مُصْعَباً وكان شجاعًا إلى المختار فقتله ؛

نم ملك الله عبد الملك به مرواد : كان عبد الملك لبيباً عاقلًا علماً ملك الديوان جباراً قوى الهيبة شديد السياسة حَسَن التدبير للدنيا ، في أيامه أنقِل الديوان من الفارسية إلى العربية ، واخترعت سياقة المستعربين ، وهو أول من نهى الرعيَّة عن كثرة الحديث بحضرة الخلفاء ومراجعتهم ، وكانوا يتجر ون عليهم ، وقد تقدم شرح ذلك ) ، وهو الذي سلّط الحجَّاج بن يوسف على الناس وغزا الكمبة وقتل عبد الله بن الزبير وأخاه مُصْعَباً من قبله .

ومن طريف ما وقع في ذلك أنَّ عبد الملك لمَّا أرسل يزيدُ بنُ معاوية الجيشَ لقتال أهل المدينة وغزُّو الكمبة امْتَمَض عبدُ الملك من ذلك غايةً الامتماض، وقال : ليت السماء الطبقت على الأرض ، فلمَّا صار خليفة فعل ذلك وأشدَّ منهُ ، فإنه أرسل الحجاجَ لحصار ابن الزبير وغزُو مكة ، وكان عبدُ الملك قَبْلَ الحلافة أحدَ فقها، المدينة ، وكان يُسمَّى حمامة المسجد لمداومته تلاوة القرآن ، فلما مات أبوه وبُشِّر بالخلافة أطبَّقَ المصحف ، وقال هذا فراقُ بيني وَ بينِك وتصدّى لأمور الدنيا وقيل إِنَّه قال يوماً لسعيدِ بن المسيِّب: يا سعيدُ ، قد صرتُ أفعلُ الحير فلا أسَرُ به ، وأصنعُ الشرَّ فلا أساء به ، فقال له سعيدُ بنُ المسيِّب: الآنَ تكاملَ فيك موتُ القلب. وفي أيامهِ قُتُلِ عبدُ الله بن الزبير وأخوه مُصْعَب أميرُ العراق. فأمًّا عبدُ الله بنُ الزبير فانَّهُ كان قد اعتصَمَ بمكةً ، وبايعه أهلُ الحجاز وأهلُ العراق ، وكان عظيمَ الشُّحِّ ، فلذلك لم يتمَّ أمرُه ، فأرْسِلَ الحجَّاجُ إليهِ فحاصره بمكة ورَمَى الكعبة بالمَنْجَنيق، وحاربه وخذَله أهلهُ وأصحابُه، فدخل على أمِّه وقال لها : « يا أمت ، قد خذاني الناس حتى ولدى وأهلى ، ولم يبقَ معى غيرُ نَفَرَ يسير ومَنْ ليس عنده اكثرُ من صَبْر ساعة ، والقوم يُعطونني ما أردتُ من الدنيا فا رأيك ؟ » فقالت له : « أنت أعلمُ بنفسك ، إِن كنتَ تعلمُ أنّك على حق فامض لشأنك ولا تمكن من رقبتك غِلْمان بني أُميّة ، وإِن كنتَ إِنّما أُردت الدنيا فبئس العبدُ أنت ، أهلكت نفسك ومَنْ معك ، وكم خُلودك في الدنيا ؟ القتل أحْسَن » فقال : يا أمت : « إِنّي أَخَافُ إِنْ قتلوني أَنْ عِثّلوا بِي » ، قالت : « يا مُبني ، إِنّ الشاة لا يضر ها سَلخُها بعد ذبحها » وما زالت تحرّضه بهذا وأشباهِ حتى خرج فصمم على المناجَزَة فَقُتِل ، وَأَرْسَلَ الحَجّاجُ بالبشارة إلى عبد الملك وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين .

وأما أخوه مُصْعَبُ بنُ الزبير أميرُ العراق فكان شجاعًا جميلاً جليلَ القدر مُمَدَّعًا، تروَّج سُكَيْنَة بنتَ الحسين (عليه السلام) وعائشة بنتَ طَلْحَة وجمعهما في داره، وكانتا من أعظم النساء قدراً ومالا وجمالا، فقال عبدُ الملك يوماً لجلسائه: من أشجعُ الناس ؟ قالوا: أنت، قال: لا، لكنْ أشجعُ الناس مَنْ جمع في داره بين عائشة بنت طلحة وسُكَيْنَة بنتِ الحسين، يعني مُصْعَبا، ثمَّ تجهَّز عبدُ الملك لقتال مُصْعَب وودَّع زوجته عاتِكة بنت يزيد بن معاوية، فلما ودَّعها بكتْ فبكي جواريها لبكائها، فقال عبدالملك: قاتل الله كُثيِّرَ عَزَّة ، كأ نه شاهدَ هذا حين قال: (طوري) والمحالمة عندالملك : قاتل الله كُثيِّرَ عَزَّة ، كأ نه شاهدَ هذا حين قال :

إذا ما أراد الغَزْقِ لم يَثْنِ هَمَّـه حَصَانٌ عليها نَظْمُ دُرِّ يَزينُها نَخَتُهُ فَامَّـا لم تَرَ النهي نافعا بكت فبكي ممَّا شَجاها قطينُها ثم ثار إلى حَرْب مُصْعَب، فالتقيا بأرض دُجَيْل، فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتُل مُصْعَب، وذلك في سنة إحدى وسبعين.

وكان عبدُ الملك أديباً ذكياً فاضلاً ، قال الشَّعبيُّ ما ذاكرتُ أحداً إِلاَّ وجدتُ لى الفضلَ عليه إلاَّ عبدَ الملك بنَ مروان ، فإنى ما ذاكرته حديثاً إلاَّ زادنى فيهِ ، ولا شعراً إلاَّ زادنى فيهِ . وقيل لعبد الملك: لقد أسرع اليك الشيب ، قال: « شيّبني صعود المنابر والخوف من اللحن » (وكان اللحن عنده في غاية القيح) ومن آرائه ما أشار به وهو صبي على مسلم بن غقبة المرري حين أرسله يزيد بن معاوية لقتال أهل المدينة ، فوصلها و بنو أميّة محاصرون بها ثم أخرجوا ، فلما لقيهم مسلم ابن عقبة استشار بعبد الملك بن مروان وكان حَدَثا ، فقال له: الرأي أن تسير بَن معك فإذا انتهيت إلى أدنى نخلها نزلت ، فاستظل الناس في ظله وأكلوا من صفوه ، فإذا أصبحت مَضينت وتركت المدينة على اليسار ، ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مُشرر قاً ، ثم تستقبل القوم ، فإذا استقبلتهم وقد طلعت الشمس عليهم طلعت بين أكتاف أصابك فلا تو ذيهم ، بل يصيب أهل المدينة أذاها ويرون من ائتلاف بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترون نه أنتم ما داموا مُغرّبين ، ثم قا تلهم واستقين بالله . وقال عبد الملك يوما لجلسائه : ما تقولون في قول القائل ؟

أهيمُ بدَعْدٍ ما حَيِيتُ فإِنْ أَمُتْ فَوَا حَرِبَا مِمَّنْ يَهِيمُ بها بَعْدِي قالوا: معنَّى حَسَن ، قال: هذا مَيِّت كثيرُ الفُضول ، ليس هذا معنَّى جيداً ، قالوا: صدقت ، قال: فكيف كان ينبغى أن يقول ؟ فقال رجل منهم: كان ينبغى أن يقول:

أهيم بدعد ما حيبت فإن أمت أوكُل بدعد مَنْ يهيم بها بعدى قال عبد الملك: ما أحسنت ، قالوا: فكيف ينبغى أن يكون ؟ قال كان ينبغى أن يقول:

أهيم بدعد ما حييت فان أمت فلا صَلَحَت دعد الذي خُلَّة بعدى

قالوا: أنت يا أمير المؤمنين أشعرُ الثلاثة؛ ولما اشتدَّ مرضُه قال أصْعِدونى على شَرَف فأصعدوه إلى موضع عال ، فجعل يَتَنَسَّم الهـواء ثم قال : يا دنيا ، ما أَطْيبُك ؟ إِنَّ طويلَك لقصير وإِن كثيرَك لحقير ، وإن كنا منك لني غُرور ، وَمَثَل بهذن البيتين .

إِن تُنَاقِشْ يَكُن نِقَاشُكَ يَا رَ بِ عِذَابًا لَا طَوْقَ لَى بالعذاب أُو تَجَاوَزْ فَأْنَت رَبُّ صَفُوحٌ عَن مُسِيءٍ ذُنُو بُه كالتراب ولما مات صلى عليه ابنه الوليد فتمثَّل هِشام ابنه الآخر: (طويل) فاكان قيْسٌ هُلْكُ واحدٍ ولكنَّه بنيانُ قوم تَهَدَّما فقال له الوليد: أسكت ، فأنت تتكلم بلسان شيطان، ألا قلت كما قال الآخر

إِذَا سَيِّدٌ مِناً مَضَى قام سيدٌ قَوْ وَلَ لَمَا قال الكرامُ فَعُولُ

وأوصي عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز حين مضى الى مصر أميراً عليها فقال له: «أُ بِسُطْ بِشْرِكُ ، وأَلِنْ كَنْفَكَ ، وآثِرْ الرفق فى الأمور ، فانّه أبلغ بك ، وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك فانه وجهك ولسانك ، ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذى تأذن له أو ترده ، وإذا خرجت إلى مبابك فابدأ بالسلام يأنسوا بك ، وتَثبنت فى قلوبهم محبتك ، وإذا انتهى اليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فانها تفتح مغاليق الأمور ، وإذا سخطت على أحد فأخر عقو بته ، فانك على العقو بة بعد التوقف عنه ، أقدر منك على ردها بعد إمضائها » . وكانت وفاته فى سنة ست وثمانين .

#### ﴿ ثُم ملك ابنه الوليد ﴾

كان الوليدُ من أفضل خُلَفا يُهم سيرةً عند أهل الشأم، بَنَي الجوامع: جامع دِمَشْق وجامع المدينة (على ساكنها أفضلُ السلام) والمسجد الأقصى، وأعطى المجذَّمين ومنعهم من سؤال الناس، وأعطى كلَّ مُقْعَد خادمًا، وكلَّ ضرير قائداً ، وفتح في خلافته فتُوحاً عظاماً : منها الأنداسُ وكاشْغَرُ ، والهند ، وكان شديدَ الكُلُّف بالعمارات والأبنية واتخاذِ المصانع والضِّياع، وكان الناس يلتقُون في زمانه فيسألُ بعضُهم بعضًا عن الأبنية والعمارات. وكان أخوه سليمانُ يحب الطعام، فكان الناس في خلافته إذا التقوُّ اسال بعضهم بعضاً عن الطعام. وكان عمرُ بنُ عبد الدزيز صاحبَ عبادة وتبلاوة، فكان الناس إِذَا تَلِاقُو ا فِي أَيَامِهِ سَأَلَ بِعَضْهُم بِعَضًا : مَا وَرْدُكُ ؟ اللَّيلَةَ وَكُمْ تَحَفَّظُ مَن القرآن؟ وكم تقومُ من الشهر ؟ وهذا من خواصّ الملك التي تقدُّم شرحُها . وكان لحَّاناً لا يحْسِن النحوَ ، وعاتبه أبوه عبدُ الملك على اللحن وقال له: إِنهُ لا يَلَى العربَ إِلاَّ مَنْ يُحسن كلامَهم ، فدخل الوليدُ بيتاً ، وأخذ معهُ جماعةً من علماء النحو ، وأقام مدَّة يشتغل فيهِ ، فخرج أجهلَ مما كان يومَ ذُخوله ؛ فلما بلغ ذلك عبدَ الملك قال : قد أعْذَرَ!

# ﴿ ثُم ملك بعده أخوه سليمانُ بنُ عبد الملك ﴾

كانت أيامُهُ ذاتَ فتوح متوالية ، وكان غَيُوراً شديد الغَيْرَة ، وكان نَهِماً فيقال : إن الطَّباَّح كان يأتيه بالشِّواء فلا يصير حتى يبرُدَ فيأخُذه بكمه وكان فصيحاً بليغاً ؛ وها هنا موضع حكاية قال الأصمعي : كنتُ مرة أفاوضُ هرون الرشيد ، فجرى حديثُ أصحاب النَّهَم ، فقلت : كان سليان بنُ عبد الملك شديد النهم ،

وكان إذا أتاه الطبَّاخُ بِشِواء تلقَّاهُ فأخذه بأكامه، فقال الرشيد: ما أعلَمكَ يا أصْمعِي بأخبار الناس، لقد اعترضت منذ ايام جِبابَ سليمانَ فوجدت أثر الدُّهن في أكامها فظننته طيبًا، قال الأصمعي : ثم أمر لي بجُبَّة منها . وقيل : إنّ سليمان لَبِسَ يوماً حُلّة خضراء وعمامة خضراء ونظر في المرآة فقال : أنا الملك الفتي ! بُسِ نظرت إليه جارية من جواريه فقال : ما تنظرين قالت : (خفيف)

أنت نِعْمَ المتاعُ لوكنتَ تَبقى غيرَ أن لا بقاء للإِنسانِ ليس فيما عامتُه فيك عيب كان في الناسِ غيرَ أنك فان فلم تمض إلا جمعة واحدة حتى مات ، وكانت وفاته في سنة تِسْعِ وتسعين

﴿ ثُم ملك بعده عمرُ بنُ عبد العزيز بنِ مروان ﴾

لماً ورض سليمان بنُ عبد الملك مَرْضَته التي مات فيها عزم على أن يُبايع لبعض أولاده ، فنهاه بعضُ أصحابه ، وقال له : يا أميرَ المؤمنين إنه مما يَحْفَطُ الخليفة في قبره ، أن يستحفظ على الناس رجلاً صالحاً ، فقال سليمان : أستخيرُ الله وأفعلُ ثم استشاره في عمر بن عبد العزيز ، فأشار عليه به وأثنى عليه خيراً ، فكتب سليمانُ عهده إلى عمر بن عبد العزيز وختمه ودعا أهل بيته وقال : بايعُوا لمن قد عهدتُ إليه في هذا الكتاب ، ولم يُعلمهم به ، فبايعوا ، ثم لما مات جَمهم ذلك الرجلُ الذي أشار عليه بعمر بن عبد العزيز ، وقد كتم موت سليمانَ عنهم ، وقال لهم : بايعوا مرَّةً أخرى ، فبايعُوا ، فاما رأى أنه قد أحْكم الأمر أعلمهم بموت سليمان وكان عمر بنُ عبد العزيز من خيار الخلفاء ، عالماً زاهداً عابداً تقياً وَرعًا ، سار سيرة مَرْضِيَة ، ومَضَى حميداً ، وهو الذي قطع السبّ عن أمير المؤمنين والواتُ الله عليه وسلامه ) وكان بنو امية يَسُبُونه على المنابر ، قال عمر بن عبد العزيز بنُ مروان يمرُّ في خُطْبَته يُهدُها هَدًا ، حتى إذا عبد العزيز بنُ مروان يمرُّ في خُطْبَته يُهدُها هَدًا ، حتى إذا

وصل إلى ذكر أمير المؤمنين على علي عليه السلام تَتَعْتَعَ ، قال : فقلت له ذلك فقال : يا ُبنَيٌّ، أدركتَ هذا مني ؟ قلت ، نعم ، قال : يا بني ، اعلم أنَّ العَوام لو عرفوا مِنْ على بن ابي طالب ما نعرفُه نحن لتفرَّقوا عنا إلى ولده ، فلما وَ لِيَ عمر بنُ عبد العزيز الخلافة قطع السبُّ وجعل مكانه قولَه (تعالى) : « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء والْمُنْكُر وَالْبَغْي يَعِظُكُم لَمَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ». ومدحه الشعراء على ذلك ، فمن مدحه عَلَى ذلك كُثَّير عَزَّة بقوله :

بَريًّا ولم تَتْبَعُ مقالةً مُجْرِم فعلت فأضحى راضياً كل مُسلم وأبْدَت لك الدنيا بخد ومعمم وَتَبْسِم عَنْ مِثل الجُمانِ المنظم سَقْتُكُ مَدُوفًا من سِمَام وعَلَقَم وقد كنت منهافي جبال أرُومها ومن بَحْر ها في زاخر السيل مُفعَم

وَلِيتَ فَلَمْ تَشْتُمُ عَلَيًّا وَلَمْ تُخْفِ وقلتَ فصدَّقتَ الذي قلتَ بالذي وقد لبست لبس الهـ أوك ثيابها وتُومضُ أحياناً بمين مريضة فأعرضت عنها مُشْمَئزاً كأنما

ورثاه الشريفُ الرضيُّ الموسَوى " بقوله : (خفيف) يا ابنَ عبدِ العزيز لو بكتِ العيـــــنُ فَتَى من أُميَّـةً لَبَكَيْتُكُ أنت أنقذتَنا من السبِّ والشتــــِم فلو أمكنَ الجزاءِ جَزَيْتك غيرَ أَنَّى أَقُولُ إِنَّكَ قَدْ طِبْتِتَ وَإِنْ لَمْ يَطِبُ وَلَمْ يَزُّكُ بِيتُكُ ديرَ سَمْعَانَ ( لا عدتكَ الغوادِي ) خيرُ مَيْتٍ من آل مروان مَيْتُك وإليه الإشارة بقولهم الاشجُّ والناقص أعْدُلا بني مروان وسيجيء ذكرُ الناقص فيما بعد إن شاء الله (تعالى). وكانت وفاته بدَيْر سمعان في سنة إحدى ومائة ﴿ ثُم ملك بعده يزيدُ بنُ عبد الملك ﴾

كان خليع بنى أمية ، شُغِف بجاريتين : اسم إحداهما سلامة واسم الأخرى حبابة ، فقطع معهما زمانَه ، قالوا فغنَّت يوماً حبابة : (كامل) كين التَّر التي واللَّهاةِ حرارة ما تطمئنُ ولا تسوغ فتبرُدُ

فأهوى يزيد بنُ عبد الملك ليطيرَ ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، لنا فيك حاجة ، فقال والله لأطيرَن ، قالت : فعلى مَن تدعُ الأمة ؟ قال : عليك ، وقبّل يدَها فخرج بعض خدمه وهو يقول : سَخِنت عينُك فما أسخفك ! فانظر إلى هذا وَإلى أبيه عبد الملك حين خرج إلى قتال مُصْعب بن الزبير وصدّته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فلم يلتفت إليها واشتشهد بذينك البيتين ، وقد سبق شرح بنت يزيد بن معاوية فلم يلتفت إليها واشتشهد بذينك البيتين ، وقد سبق شرح دلك في ترجمة عبد الملك بن مروان . ولم تكن دولة يزيد طائلة ، ولا وقع فيها من الفتوح والوقائع ما تحسين حكايتُهُ ، وكانت وفاتُه في سنة خمس ومائة عشقاً وصبابة .

﴿ ثُم مَلك بعده أخوه هِشام بنُ عبد اللك ﴾ كان هشام بخيلاً شديد البخل إلا أنه كان غزير العقل حليماً عفيفاً ، امتدت أيامه وجرى فيها وقائع ، فمن وقائعها الشهيرة قتلُ زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليه السلام) .

﴿ شرح مَقْتَل زِيد بنِ على بنِ الحسين إِمامِ الزيدية رضى الله عنه ﴾ كان زيد من عظاء أهل البيت (عليهم السلام) علماً وزُهْداً ووَرَعًا وشجاعة وديناً وكرماً ، وكان دائماً يحدِّثُ نفسه بالخلافة ، ويرى أنه أهل لذلك، وما زال هذا المعنى يترددُ في نفسِه ، ويَظهرُ على صَفَحاتِ وجهه و فَلتات لسانه ،

حتى كانت أيامُ هِشَام بنِ عبد الملك ، فأتهمَه بوديعةٍ لخالد بنِ عبد الله القَسْريّ أميرِ الكوفة ، فحمَلُه إلى يوسفَ بنِ عمر أميرِها في ذلك العصر فاستحلفه أنّ ما لخالدٍ عنده مالاً ، وخَلَّى سبيله ، فخرج ليتوجَّه إلى المدينة فَتَبَعَهُ أهلُ الكوفة وقالوا له : أين تذهبُ يرحَمُك الله ومعك مائة ُ ألف سيف نضرب بها دُو نَك ، وليس عندنا من بني أميَّة إِلاَّ نفر وليل ؟ لو أن قبيلةً واحدةً منا صمَدَت لهم لكفتهم بإذن الله . ورَغَّبُوه بهذا وأمثاله ِ ، فقال لهم : يا قوم ، إنى أخاف غَدْرَكم، فإنكم فعلتم بجدِّي الحسين (عليهِ السلام) ما فعلتم، وأبَّى عليهم، فقالوا: نناشِدُك الله إِلاَّ ما رجعت ، ونحن نبـذُل أنفسَنا دونك ونعطيك من الأَيْمان والعُهود والمواثيق ما تثِقُ بهِ ، فإِنَّا نرجو أن تكون المنصورَ ، وأن يكونَ هذا الزمانُ الزمانَ الذي يَهلِكُ فيه بنو أميَّة ، فلم يزالوا به حتى ردُّوه . فلما رجع إلى الكوفة أُقبلت الشِّيعة تختلف إِليه يبايعونه ، حتى أحصى ديوانُه خمسة عشرَ أَلفاً من أهل الكوفة سوى أهل المدائن والبَصْرَة ووَاسط والموصل، وأهل خراسان والرئ وجُرْجان والجزيرة ، وأقاموا بالكوفة شهوراً . ثم لمَّا تمَّ الأمر لزيد وخفَقت الألوية على رأسه ، قال : الحمد لله الذي أكمل لى ديني ، والله إنى كنتُ أَسْتَحْيي من رسول الله ( صلى الله عليهِ وآله وسلم ) ، أن أرد عليه الحُو ْضَ غداً ولم آمُر ْ في أُمته بمعروف ولم أنَّهَ عن مُنكِّر ، فلمَّا اجتمع الناس مع زيد أظهر أمرَه، ونابَذَ مَن خالفه فجمع له يوسفُ بنُ عمر جُموعًا وبرز إليه ، وَعَبَّى كُلُّ منهما أصحابه والتَّقي الفريقان وجرَى بينهم قتال شديد، فتفرَّق أصحاب زيد عنهُ وخذلُوه، فبقيَّ في شِرْذِمة يسيرة فأبْلي هو (رضي الله عنهُ) بَلاءً حسنًا ، وقاتل قتالاً شديداً ، فجاءه سهم فأصاب جَبينه ، فطلب حَدَّاداً فنزعَ السهمَ من جبينه فكانت فيهِ نفسُهُ ، فمات ( رضى الله عنهُ ) من ساعته ، فحفر له أصحابُه في ساقيَةٍ ودفنوه فيها وأجرَوا

الماء على قبره خوفاً أن يمثّلوا به ، فلما استظهر يوسف بن عمرَ أميرُ الكوفة تطلّب قبرَ زيد فلم يعرفه ، فدلّه عليه بعضُ العبيد ، فنبشهُ وأخرجهُ فصلَبهُ ، فبق مدةً مصلوبًا ، ثم أُحْرِق وذُرِّى رَمادُه فى الفُرات ( رضى الله عنه وسلّم عليهِ ، ولعن ظالميه وغاصبيه حقَّه ، فلقد مضى شهيداً مظلومًا ).

وفى أيامه انبثّت دُعاةً بنى العباس فى البلاد الشرقية ، وتحركت الشّيعة خِفْيَةً ، وغزت جنود هِشَامٍ الترك بما وراء النهر ، وكانت لجنوده الغَلَبَة ، ثمّ بعد ذلك قُتيلَ خاقان .

## ﴿ ثُم مَلَكُ بعده الوليدُ بنُ يزيد بنِ عبد الملك ﴾

كان من فتيان بني أمية وظرَفائهم وشُجْعانهم وأجوادهم وأشدَّائهم ، منهمكاً في اللهو والشرب وسَمَاع الغناء ، وكان شاعراً محسناً له أشعار حسنة في العتاب والغزل ووصْف الخر ، فمن جيّد شعره ما كتبه إلى هشام بن عبد الملك وقد عزم على خلعه ، وكان هشام لما رأى استهتار الوليد بالمعاصى وعُكُوفَه على اللذات طمع في الخلافة لا بنهِ ، وأراده عَلَى أن يخْلَع نفسَه ، وتناوله بلسانه وتهدَّده ، فكتب إليه الوليد بن نريد :

كَفَرَ ْتَ يَداً مِن مُنْهِم لُو شَكَر ْتَهَا جِزاكُ بِهَا الرحمَنُ ذُو الفَضلُ والمَنِّ وَالنَّ رَايتُكَ تَبْنِي جَاهِدًا فِي قطيعتي ولوكنت ذَا حَزْم لِهُدَّمت مَا تَبْنِي وَلَيتُكَ تَبْنِي جَاهِدًا فِي قطيعتي فيا وَيْحَهُمْ إِن مُتَ مِن شرِّ مَا تَجْنِي ضَغيةً فيا وَيْحَهُمْ إِن مُتَ مِن شرِّ مَا تَجْنِي ضَغيةً فيا وَيْحَهُمْ إِن مُتَ مِن شرِّ مَا تَجْنِي كَا نَي بِهِمْ يُومًا وأَكُرُ قَوْلُهُمْ الله ليتَ أَنّا حينَ يا ليتَ لا يغني كَا نَي بِهِمْ يُومًا وأَكْرُ قَوْلُهُمْ الله ليتَ أَنّا حينَ يا ليتَ لا يغني

وقد سرق الناس معانيَه وأوْدَعوها أشعارَهم . فمن سَرَق معانيَه أبو نواس ، أخذ معانيَه في وصف الحمر .

ومما نح كى عن الوليد بن يزيد أنه استفتح فألاً فى المصحف فحرج «وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كَلُّ جَبَّارِ عَنيدٍ» فألقاه ورماه بسهام وقال: (وافر) تُهُدَدُني بجبار عنيد للهم أنا ذاك جبار عنيد يأه فقل يا ربّ خرّقني الوليد إذا ماجئت ربّك يوم بعث فقل يا ربّ خرّقني الوليد

فلم يلبث بعد هذا إلا يسيراً حتى قُتل، وكان السبب في قتله أنه كان قبل الخلافة على ما وصفنا من اللهو والشرب وانتهاك حرمات الله (عزاً وجل) فلما أفضت إليه الخلافة لم يَزْدَدْ إلا انهماكا في اللذات، واستهتارا بالمعاصى، وضما إلى ذلك ما ارتكبه من إغضاب أكابر أهله والإساءة إليهم وتنفيرهم، فاجتمعوا عليه مع أعيان رعيته وهجموا عليه وقتلوه، وكان المتولى لذلك يزيد بن الوليد بن عبد الملك وذلك في سنة ست وعشرين ومائة .

# ﴿ ثُم ملك بعده يزيدُ بنُ الوليد بنِ عبد الملك ﴾

كان يُظهر التنسك ، وكان يقال إنه قدرى ، وسمى الناقص لأنه نقص من أغطيات أهل الحجاز ما كان قد زادهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فسمى الناقص لهذا السبب . ولما بُويع بالخلافة خطب الناس وقال لهم كلاماً حسناً أنا مُثبته هاهنا لحسنه ، خطبهم وذكر الوليد بن يزيد وإلحاده ، وقال : سيرتُه كانت خبيثة وكان منتهكاً لحرمات الله فقتلتُه ثم قال : « أَيُّها الناسُ إِن لَكَمَ عَلَى اللّا أَضَع حجراً على حجر ، ولا لَبنة على لَبنة ، ولا أكرى نهراً ، ولا أكنزُ مالاً ، ولا أنقل مالاً من بلد إلى بلد حتى أَسُدَّ تغره وخصاصة أهله عا يُغنيهم ، فما فضل منه نقلتُه إلى من بلد إلى بلد حتى أَسُدَّ تغره وخصاصة أهله عا يُغنيهم ، فما فضل منه نقلتُه إلى وأرزاقكُم كل شهر ، حتى يكون أقصاكم كأ دناكم ، فإن وَفيْتُ لكم عا قلْتُ وأرزاقكُم كلَّ شهر ، حتى يكون أقصاكم كأ دناكم ، فإن وَفيْتُ لكم عا قلْتُ

فعليكم بالسمع والطاعة وحسن الموازرة، وإن لم أف فلكم أن تخلموني إلا أن أتوب، وإن كنتم تعامون أن أحداً ممن يُعْرَف بالصلاح يُعطيكم من نفسه ما قد بذلت لكم وأردتم أن تبايعوه فأنا أوّل من يبايعه معكم، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »

أقول إن هذا الكلام حَسَن بالنسبة إلى ذلك الزمان وإلى اصطلاح أهله ، فإن هذه الشرائط هي التي كانت معتبرة عنده في استحقاق الرياسة ، فأمّّا في هذا العصر فلو افتخر ملك من الملوك بأنّه لا يكري نهراً ولا يضع حجراً عَلَى حجراً و ندب رعيّته إلى تمليك غيره لعد سفيها ، ولكان جديراً في اصطلاحهم بأن يُملِّك غيره وفي تلك الأيام شرع حَبْلُ بني أميّة يضطرب ، وشرعت الدولة العباسية تنبع ، وانبعث الدعاة في الأمصار . وكانت وفاته في سنة ست وعشرين ومائة

﴿ ثم ملك بعده أخوه إبراهيم بنُ الوليد بن عبد الملك بن مروان ﴾ كانت تلك الأيامُ أيام فتن ، وكان حَبْل بني أميّة قد اضطرب ، فلمّا مات يزيد ابنُ الوليد بن عبد الملك بُويع أخوه إبراهيم بيْعةً لم تكن بطائل ، فكان ناس يسلمون عليه بالخلافة ، وناس بالإمارة ، وناس ربا لا يسلمون عليه بواحدة منهما ، واضطرب أمرهُ فحكث سبعين يوماً ، وسار إليه مروان بنُ محمد بن مروان فحلعه ، وأبويع له بالخلافة ، وجاس على سرير المملكة ، وذلك بعد حروب وفتن و وقائع يشيب منها الطفل .

﴿ ثُم ملك بعده مروان بن محمد بن مروان ﴾

هو آخر خلفاء بني أميَّة وعنه انتقلت الدولة إلى بني العبَّاس، ويقال له الجُعْدِيّ ويقال له الجُعْدِيّ ويقال له الجُعار، وإنما لُقَّبَ بالِحمار قالوا لصبره في الحرب، وكان شجاعا

صاحب دَها، ومكْر، وكانت أيامه أيام فتن وَهر ج وَمر ج، ولم تَطُلُ أيامه حتى هزمته الجيوشُ العباسية وتبعته إلى بلاد مصر. فقُتل بقرية اسمها بوصيرُ من قُرى الصعيد، وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة ؛ في أيامه خرج عبد الله بنُ معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.

## ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

لما اضطرب حَبل بني أمية و بويع مروان ثارت الفتن بين الناس ، واختلفت كلتهم ، فكل يرى رأيا ويذهب مذهباً ، وكان بالكوفة رجل من ولد جعفر الطيار (عليه السلام) اسمه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طااب ، وكان فاضلاً شاعرًا فحدثته نفسه بالأمر ، ورأى أهل الكوفة اختلاف الأمور بدمشق واضطراب حبل بني أمية ، فحضر وا إلى هذا عبد الله وبايعوه واجتمعوا مولة خلائق ، فبرز إليهم أمير الكوفة يو مئذ فقاتلهم بمن معه ، وتصابر الفريقان مدة ، ففي آخر الأمر طلب أهل الكوفة لانفسهم ولعبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر الأمان من أمير الكوفة ليتوجهوا أين شاءوا من بلاد الله ، وكان أمير الكوفة ليتوجهوا أين شاءوا من بلاد الله ، وكان أمير الكوفة ومن معه قد ملوا من القتال ، فأعطاهم الأمان ، فتوجّه عبد الله إلى المدائن وعبر دجلة وغلب على حُلُوان وما قاربها ، ثم توجّه إلى بلاد العجم فغلب على تلك الجبال وهمذان وأصفهان والرَّى ، والتحق به قوم من بني هاشم وَ بقي على ذلك مدة .

وكان أبو مسلم الُخْراسانيُّ قد قويتْ شَوْكته، فسار إلى هذا عبد الله فقتله، ثم أظهر الدولة العباسية، ثم ظهرت الدولة العباسية واشتهرت دعو ُتُها. ﴿ ذَكَرَ انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس ﴾ لا بُدّ قبل الخُو ْض في ذلك من مقدمة يُشْرَح فيهـ ا ابتداء أمر أبي مسلم الخراساني، فإنه رجلُ الدولة وصاحبُ الدعوة، وعلى يدِهِ كان الفتحُ

﴿ شرح ابتداء أمر أبى مسلم الخراسانى ونسبه ﴾ أما نسبه ففيه اختلاف كثير لا فائدة فى استقصاء القول فيه ، فقيل هو حُرِي من ولد 'بزُرْ جمهْر وإنه وُلدَ بأصفها في ونشأ بالكوفة ، فاتصل بإبراهيم الإمام ابن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، فغير اسمه وكناه بأبي مسلم وثقفه وفقه حقى كان منه ما كان .

وقيل هو عَبْدُ ، تَنَقَلَ في الرِّق حتى وصل إلى إبراهيم الإِمام ، فلما رآه أعجبه سَمْتهُ وعقلهُ ، فابتاعه من مولاه وثقفه وفهمه ، وصار يُرسله إلى شيعته وأصحاب دعوته بخر اسان ، وما زال عَلَى ذلك حتى كان من الأمر ماكان .

وأما هو فانه لما قويت شوكته ادّعى أنه ابنُ سليط بن عبد الله بنِ العباس ثم تَرسَّل أبو مسلم لإبراهيم الإمام إلى خراسان ودعا اليه سرَّا، وما زال على ذلك حتى ظهرت الدعوة وتمَّ الأمر .

﴿ مقدمة أخرى قبل الخوض فيها ﴾ قال الله ( تعالى ) « وَتِلْكَ الْأَيامُ نُدَاوِلُهُا بَيْنَ النَّاسِ » . وعزَّى بعضُ الحكماء بعضَ الملوك عن مملكة خرجت عنه فقال : لو بقيت لغيرك لما وصلت إليك .

واعلم (عَلَمْتَ الخير) أن هذه دولة من كبار الدول ، ساست العالمَ سياسة ممزوجة بالدِّين والملك ، فكان أخيارُ الناس وصُلحاؤهم يُطيعونها تَدَيُّناً ، والباقون يطيعونها

رَهْبة أورغبة ، ثم مكت فيها الخلافة والملك حدودَ سِتَمَائة سنة ، ثم طرَت عليها دول كدولة بنى بُورَيْه ، وكانت عظمتها كما علمت ، وفيها كبشهم وفحلهم عليها دول كدولة بنى بلجوق وفيها مثل طغرلبك ، وكالدولة الخوارز مشاهية وفيها مثل علاء الدين ، وجريدة عسكره مشتملة على أربعائة الفي مُقاتل ، وكدولة الفاطميين بمصر وقد وجَّهوا عسكراً صُحبة عبد من عبيده الشمه جوهر لم يُرَ عسكراً كثف منه ، حتى قال فيه شاعره وهو محمد بن هانى المغربي .

فلا عسكر من قبل عسكر جوهم تَخُبُ المطايا فيه عشراً وتُوضعُ

وَلَحُوارِجَ خَرْجُوا فِي أَثْنَاتُهَا بَجُمُوعَ كَثَيْرَةً ، وَخُشُورٌ عَظَيْمَةً ، كُلُّ ذَلْكُ وَلَم يزل ملكهم ، ولم تقو دولة على إزالة ملكهم ومحو أثرهم ، بل كان الملك من هؤلاء المذكورين بجمعُ ويحتَشِد ويجُرُ العساكر العظيمة ، حتى يصلَ إلى بغداد، فاذا وصل التمس الحضور بين يدى الخليفة فإذا حضر قبل الأرض بين يديه، وكان قُصَارى ما يتمناه أن يُوَلَّيَّهُ الْحَلَيْفَةُ ويعقِدَ له لواءً ويخلُّع عليه، فإذا فعل الخليفة ` ذلك قبَّلَ الملك الأرضَ بين يديه ومشى في ركابه راجـ لاً ، والغاشيةُ تحتَ إبطه ، كما فعل مسمود السلطان مع المسترشد ، فان المسترشِد وقعت بينه وبين مسعود مُنابذة أدَّتْ الى مُحاربة ، فخرج المسترشد بمسكر كثيف وصُّبتُه جميع ً أرباب الدولة ، فالتق هو والسلطان مسعودٌ بظاهر مَراغـة فاقتتلوا ساعة ، ثم انكشف الغُبار وقد انهزم أصحاب المسترشد ، واستولى عسكر مسعود ، فانجلي الغبار والخليفة ثابت معلى ظهر فرَسه ، وفي يده المصحف وحَواليه القراء والقضاة والوزراء لم ينهزم أحد منهم ، وانما انهزم المقاتلون ، فاما نظر السلطان مسعود اليهم أرسل مَنْ قَادَ دابة الخليفة وأدخله إلى خَيْمة قد نُصِبت ْ له ، وأخذ أربابَ دولته فحبَسهم في قلعة قريبة من تلك النواحي، ثم غَنِموا جميع ما كان في عسكر الخليفة، وبعد ايام اجتمع السلطان بالخليفة وعاتبه على فعله، ثم تقرّر بينهم أمرُ الصلح فاصطلحا، وركب الخليفة الى تُخيّم عظيم ضربه لأجله السلطان، فلما ركب الخليفة أخذ السلطان مسعود الغاشية ومشى في ركابه، ثم جرى من قَتْل المسترشد ما نذكره بعد هذا.

فهذه الدول جيمها طرّت على دولة بنى العباس، ولم تقو نَفْسَ أحد على إزالة ملكهم وعُو آثاره، وكانت لهم في نفوس الناس منزلة لا تُدانيها منزلة أحد آخرَ من العالم، حتى إن السلطان هولا كو لما فتح بغداد وأراد قتل الخليفة أبى أحمد عبد الله المستعصم، ألقو اللي سمّعه أنه متى قتُل الخليفة اختل نظامُ العالم واحتجبت الشمس وامتنع القطر والنبات، فاستشعر لذلك، ثم سأل بعض العاماء في حقيقة الحال عن ذلك، فذكر ذلك العالم له الحق في هذا، وقال إن على بن أبى طالب كان خيراً من هذا الخليفة بإجماع العالم ثمقتُل ولم تَجْر هذه المحذورات، وكذلك الحسين، وكذلك أجداد هذا الخليفة، قتُلوا وجرى عليهم كل مكروه، وما احتجبت الشمس ولا امتنع القطر، فين سمع ذلك زال ما كان قد حَصَل في وسطوته مرهو بة، فما تجاسرت أن أقول بين يَدَيْه غيرَ الحق. فهذا كان اعتقاد الناس في بني العباس، وما قويت دولة من الدول عَلَى إزالة مملكتهم ومحو أثره سوى هذه الدولة القاهرة (نشر الله إحسانها وأعلى شأنها).

فان السلطان هولاكو لما فتح بغداد وقتَل الخليفة محا أثرَ بنى العباس ، كلَّ المحو ، وغيَّر جميع قواعِده ، حتى إِن الذي كان يتَلفَّظ باسم بنى العباس كان على خطر من ذلك .

#### ﴿ وها هنا موضع حكاية ﴾

حدثنى نصر المليسى الحبشى أحدُ خُدًام السلطان ، (مدَ الله معْدَلته ، وأعلى في الدارين درجته ) ، وكان قبل ذلك للخليفة المستعصم قال : لما مُلكَت بغداد أخرجونى وأنا صغير في جملة الحدم ، فلازمنا خِدْمة الدركاه أياماً ، فلما بَعدْنا عن بغداد أحْضَرَنا السلطان هو لا كو يوماً بين يديه ، وكان علينا زى الخلافة ، فقال : أنتم كنتم قبل هذا للخليفة ، وأنتم اليوم لى ، فينبغى أنكم تخدمُون خدمة جيّدة بنصيحة ، وتُزيلون من قلوبكم اسم الخليفة ، فذاك شيء كان ومضى ، وإن آثرتم تغيير هذا الزيّن ، والدخول في زينا كان أصلح ، قال : قلنا : السمعُ والطاعة ثم غيّر نا زينًا ودخَلْنا في زيم

### ﴿ شرح ابتداء الدولة العباسية ﴾

رُوِى أن الرسول (صلواتِ الله عليه وسلامه) ، كان يجرى على لفظه الشريف ما معناه البشارة بدولة هاشمية ، فزعم ناس أنه قال : تكون لرجل من ولدى ، وزعم ناس أنه (عليه الصلاة والسلام) قال لعمه العباس (رضى الله عنه ، وسلم عليه) : إنها تكون في ولدك ، وأنه حين أتاه بابنه عبد الله أذّن في أذنه وتقل في فيه ، وقال : « اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل » ثم ذفعه إلى أبيه وقال له خذ إليك أبا الأملاك ، فمن زعم هذا الزعم قال إن الدولة العباسية هي الدولة المبشر على أبا ، وكانت دولة بني أميّة مكروهة عند الناس ملعونة مذمومة ثقيلة الوطأة مستهترة بالمعاصي والقبائح ، فكان الناس من أهل الأمصار ينتظرون هذه الدولة صباح مساء وكان محمد بن على بن أبي طالب (عليه السلام) ، وهو المعروف بابن الحنفية ، قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه عليه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه الحسين (عليه المناس أنه الناس أنه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخيه المناس أنه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل أخية الحسين (عليه المناس أنه الناس أنه الناس أنه المناس أنه المناس أنه الناس أنه الناس أنه الناس أنه المناس أنه المناس أنه الناس أنه الناس أنه الناس أنه الناس أنه الناس أنه المناس أنه المناس أنه المناس أنه الناس أنه الن

السلام) ما عدا الإمامية فان اعتقادَهم إمامة على بن الحسين زين العابدين (عليه السلام) وإمامة بنيه واحد بعد واحد إلى القائم محمد بن الحسن (عليه السلام). فاماً مات محمد بن الحنفية (عليه السلام) أوصى إلى ابنه أبي هاشم عبد الله، وكان أبوهاشم من رجال أهل البيت (عليهم السلام)، فاتفق أنه قصد دِمَشق وافداً على هِشام بن عبد الملك، فبرَّهُ هِشام ووَصله، ثم رأى من فصاحته ورياسته وعامهِ ما حَسَده عليهِ وخاف منهُ ، فبعث إليه وقد رجَع إلى المدينة من سَمَّه في لبن ، فاما علم بذلك عدل إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس وكان نازلاً بِالْحُمَيْمَةِ مِن أَرضِ الشَّامِ، فأعلمه أنهُ ميت وأوصى إليه، وكان صَّعبتهُ جماعة من الشيمة فسأمهم إليه وأوصاه فيهم ثمَّ مات ( رضى الله عنهُ ) ، فتهوَّس محمد بنُ على بن عبد الله بالخلافة منذ يومئذ ، وشرع في بث الدعاة سِرًا، وما زال الأمر على ذلك حتى مات، وخلُّف أولادَه، وهم جماعة: منهم إبراهيم الإمامُ والسفاحُ والمنصور، فقام ابراهيم الإمامُ بالأمر بعد أبيه واستكثر من إرسال الدُّعاة إلى الأطراف، خصوصاً إلى خُراسان، فإنهم كانوا أشدَّ وثوقاً بأهل خراسان من غيرهم من أهل الأمصار.

أما أهل الحجاز فقليلون، وأما أهل الكوفة والبَصْرة فكان أهل البيت مذعورين لما جَرَى منهم على أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهما السلام) من الحُدْلان والغدر وسفك الدم، وأما أهل الشأم ومصر فهواهم في بني أميّة، وحُب بني أمية قد رسخ في قلوبهم، فلم يبق لهم من يسكنون إليه من أهل الأمصار إلا أهل خُراسان.

وكان يقال إِنَّ الراياتِ السودَ الناصرَةَ لأهل البيت تخرج من خُرَاسان، فأرسل إِبراهيم الامامُ جماعة من الدُّعاة إلى خراسان وكاتب مشايخها ودَهاقينَها، فأجابوه ودَعَوْ الله سرًا ، وأرسل في آخر الأمر أبا مسلم ، فمضى إلى هناك وجمع الجموع ، كُلُّ ذلك والأمرُ سريم، والدعوة مخفية لم تظهر بعد .

فلماً كانت أيامُ مروان الحمار بن محمد بن مروان آخر خلفاء بني أمية ، كثر الهر جو المر جو ونمى الشر وثارت الف تن ، واضطرب حبل بني أمية واختلفت كلتُهم وقتَلَ بعضهم بعضاً – أظهر أبو مسلم دعوة بني العباس واجتمع اليه كل من له في ذلك رأى من أهل خراسان ، وجر عسكراً كثيفاً ليقاتل به أمير خراسان ، وهو نصر بن سيار ، فلما بلغ نصراً حال أبي مسلم وجموعه ، راعة دلك فكتب إلى مروان الحمار :

أَرَى بِينِ الرَّمَادِ وَمِيضَ نَارٍ ويُوشِكُ أَن يَكُونَ لَمَا ضِرَامُ فإن لَم يُطْفَهِا عُقلاءِ قومٍ يَكُونُ وَقُودَها جَثَثُ وَهَامُ فإن النارَ بالعُودَيْن تُذْكَى وإن الحِربَ أُولُها كلامُ فقلتُ مِنَ التعجبُ ليتَ شعرى أأيقاظ أميَّةُ أمْ نِيَامُ

فكتب اليه مروانُ: إِنَّ الحَاضرَ يَرَى ما لا يرى الغائب، فاحْسِم أنت هذا الداء الذي قد ظهرَ عندك ، فقال نصر بنُ سيار لأصحابه : أما صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصر عنده ، وتواترت الأخبار إلى مروان بهذا الأمر ، وحبْله كلما جاء خبر اضطرب ، وأمرُه في كل يوم يَضْعُفُ ، ثم بلغه أن الذي تدعو الدُّعاة اليه هو إبراهيمُ بنُ محمد بن على بن عبد الله بن العباس أخو السفاح والمنصور ، فأرسل إليه وقبض عليه وأحضره إلى حَرَّان فحبسه فيها ثم سَمَّه في الحبس فمات .

ثم جرتُ بين أبي مسلم وبين نصرِ بن سَيَّار وغيرِه من أمراء خراسان حروبُ ووقائعُ ، كانت الغَلَبة فيها المسوَّدة وهم عسكر أبي مسلم ، وإنما سُمُّوا المسوَّدة

لأن الزيّ الذي اختاروه لبني العباس هو لونُ السواد، فانظر إلى قدرة الله (تعالى) وأنه إذا أراد أمراً هيّا أسبابه، وإذا أراد أمراً فلا مردّ لأمره.

لما قدّر انتقال الملك إلى بنى العباس هيّا لهم جميع الأسباب، فكان ابراهيم الامام بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بالحجاز أو بالشأم جالساً على مُصلاً، مشغولاً بنفسه وعبادته ومصالح عياله، ليس عنده من الدنيا طائل، وأهل خراسان يقاتلون عنه ويبذلون نفوسهم وأموالهم دونه، وأكثرُهم لا يعرفه ولا يفرّق بين اسمه وشخصه. وانظر إلى إبراهيم الإمام؛ هو بتلك الحالة من الانقطاع بداره واعتزال الدنيا وهو بالحجاز أو بالشأم، وله مثلُ هذا العسكر العظيم في خراسان يبذلون نفوسهم دونه، لا يُنفق عليهم مالاً ولا يُعطى أحدَهم دابّة ولا سلامًا، بل هم يَحبُون إليه الأموال ويحملون إليه الخراج في كل سنة.

ولما قدر الله (تعالى) خِذلان مروان وانقراضَ ملك بني أمية كان مروان خليفة مبايعاً، ومعه الجنود والأموال والسلاح، والدنيا بأجمعها عنده، والناس يتفر قون عنه، وأمرُه يضعف، وحبله يضطرب، فما زال يضمحلُ حتى هُزم وقُتل (فتعالى الله)

ولما غلب أبو مسلم على خراسان واستولى على كُورِها وقويتُ شوكته ، سار إلى العراق بالجنود ، وكان لما قبض مروانُ على إبراهيم الإمام وحبسه بحرَّان خاف أخواه السفَّاحُ والمنصورُ وجماعةُ من أقاربهم فهرَ بوا وقصدوا الكوفة ، وكان لهم بها شيعة : منهم أبو سلَمة حفص بنُ سليمان الْخُلَّالُ ، وكان من كبار الشيعة بالكوفة ، وصار بعد ذلك و زيراً للسفاّح ، ثم قتله السفاح ، وسيرَدُ ذكرهُ عند ذِكْر الوزراء ، فأخلى لهم أبو سلَمة الخلَّالُ دارًا بالكوفة ، وأمر لهم بها ، وتولى خدمتهم بنفسه ، وكتم أمره ، واجتمعت الشيعة إليه ، وقويت شوكتهم ،

فوصل أبو مسلم بالجنود من خراسان إلى الكوفة ، فدخل عَلَى بنى العباس وقال : أيْ أَمُه ابن الحارثيَّة ؟ فقال له المنصور : هـذا ، وأشار إلى السفاح ( وكانت أمّه حارثيَّة ) فسلم أبو مسلم عليه بالخلافة ، وخرج السفاح ومعه إخوته وعمومته وأقاربه وأكابر الشيعة ، وأبو مسلم بين يديه إلى الجامع ، فصلى وصَعِد المنبر وأظهر الدعوة وخَطَب الناس وبويع بالخلافة ، وذلك في سـنة مائة واثنتين وثلاثين . وهذا اول دولة بنى العباس وآخر دولة بنى أمية .

ثم عَسكرَ السفاح ظاهرَ الكوفة ، ووفد عليه الناس من الأمصار يبايعونه ، فاما اجتمع عنده الناس وقويت شوكته ندّب رجلاً من أقاربه لقتال مروان الحمار ، فانتدب لذلك عمّه عبد الله بن على وكان من رجال بني العباس ، فتوجه عبد الله بن على إلى مروان فلقيه بالزاب ، ومع مروان مائة وعشرون ألف مقاتل ، ولا يكون مع عبد الله بن على إلا الأقل من ذلك ، فصنع الله (تعالى) لعبد الله بن على أنواع الصنع ، وخُذِل مروان موان كل الخُذلان ، فانظر واعتبر !

## ﴿ شرح كيفية الوقعة بالزاب وخِذلانِ مروان وانهزامه ﴾

لما التق عَلَى الزاب مروانُ الحِمارُ وعبدُ الله بنُ على "، قال مروان لبعض أصحابه: إن غابت شمسُ هذا النهار ولم يقاتلونا فالخلافة فينا، ونحن نسامها في آخر الزمان إلى المسيح (عليه السلام) وأمر أصحابَه بالكف عن القتال، وقصد أن ينقضى النهار ولا يقع قتال، ثم أرسل إلى عبد الله بن على يسأله الموادَعَة، فقال عبد الله : كذب ، لا تزول الشمس حتى أوطئهُ الخيل إن شاء الله (تعالى)، فكان من الاتفاقات الطريفة ان صهر مروان حَمل عَلى قطعة من عسكر عبد الله بن على قرده مروان وشتمه فلم يقبل، ونَشِب القتال، فأمر عبد الله بن على "أصحابه بن على قرده مروان وشتمه فلم يقبل، ونَشِب القتال، فأمر عبد الله بن على "أصحابه بن على قرده مروان وشتمه فلم يقبل، ونَشِب القتال، فأمر عبد الله بن على "أصحابه

بالمناجزة فجثُو اعَلَى الرُّكب وأشرعوا الرماح، ونادى عبد الله بن على : يا ربٍّ، حتى متى أنقتل فيك ؟ ونادى : يا أهل خراسان ، يا لَثَارات إبراهيم الامام ، واشتد القتال، فصار مروان إذا أمر طائفة من العسكر بشيء قالوا: قل للطائفة الأخرى، وبلغ من أمره انه قال لصاحب شرُّطتهِ: انزل إلى الأرض، فقال: لا والله، لا ألقي نفسي في النهلكة ، فقال له مروان لأفعلنَّ بك ، وتهدَّدَه ، فقال وَددْت أنك تقدِرُ على ذلك ، ثم رأى مروان فَتْرَةَ أَصَّابِه ومناجَزَة أَصَّابِ عبد الله ابن على"، فوضع مروان ذهباً كثيرًا تُقدَّامَ النَّاس، وقال: أيها الناس، قاتِلُوا وهذا المال الكي، فصار الناس عدُّون أيديُّهم إلى المال، ويتناولون منهُ شيئًا شيئًا، فقال بعض الناس لمروان: إن الناس قدَّموا أيديَّهم إلى المال ولا نأمن أنهم يذهبون به ، فأمر ابنَهُ أن يسير في أواخر العسكر فمن وجد معه شيئًا من المال قَتَلُه ، فرجع ابنُه برايته ليتمهد ما قال فرأى الناسُ الرايةُ راجعة ، فنادوا : الهزيمة الهزيمة ، فانهزم الناس ومروانُ أيضاً ، وعبروا دِجْلَة ، فكان مِّنْ غَرِق أكثرَ ممن قُتل ، وتلا عبد الله بنُ على " : « وَ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَا كُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَانْـثُمْ ۚ تَنْظُرُ وَنَ » ثم انتقل إلى ءسكر مروان ، وغَنِم ما فيه ، وأقام به سبعة أيام .

#### ﴿ شرح مقتل مروان الحار ﴾

ثم إن مروان مضى منهزماً حتى وصل الموصل ، فقطع أهلُها الجسر ومنعوه من العُبُور، فنادى أصحابُه : يا أهل الموصِل ، هـذا أمير المؤمنين يريد العبُور، فناداهم أهلُ الموصِل : كذبتم ، أمير المؤمنين لا يفر ، وسبّه أهل الموصِل وقالواله : الحمد لله الذي أنال سلطانكم وذهب بدولتكم ، الحمد لله الذي أنانا بأهل بيت نبينا ، فلما سَمِع ذلك سار إلى بلد وعبر دجْلة وأتى حَرَّانَ ثم منها إلى دِمَشْق ثم منها فلما سَمِع ذلك سار إلى بلد وعبر دجْلة وأتى حَرَّانَ ثم منها إلى دِمَشْق ثم منها

إلى مصر، وتبعه عبد الله بن على ، ثم أرسل خَلفَه بعض أصحابه فرآه بقرية من قرى الصعيد اسمها بوصير ، فخرج إليهم ليلاً مروان وقاتلهم ، فقال لجند بنى العباس أمير هم : إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج منا أحد ، فناجزوا القوم ، وكسر جفن سيفه ، وفعل أصحابه مثله ، وحملوا عليهم فانهزموا ، وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لايعرفه فصر عه ، وصاح صائح : صرع أمير المؤمنين ، فابتدروه ، فسبق إليه رجل من أهل الكوفة فاحتز رأسه ثم أنفض الرأس وقطع لسائه فأ كلته هرة كانت هناك ، ثم مجل الرأس إلى السفاح فوصل إليه وهو بالكوفة ، فاما رآه سجد ثم رفع رأسه وقال : الحمد لله الذي أظهر ني عليك ، وأظفر ني بك ، فاما رآه سجد ثم رفع رأسه وقال : الحمد لله الذي أظهر ني عليك ، وأظفر ني بك ،

لو يَشْرِبُونَ دمى لم يُرُو شارِبَهُمْ ولا دماؤُهُمُ للغيظِ تُرُوينى ثَمْ صفا المُلك للسفاّح.

﴿ الدولة العباسية ﴾ ﴿ وهي التي تسامت الملك من الدولة الأموية ﴾

واعلَم أن الدولة العباسية كانت دولةً ذات خُدَع ودها، وَعَدْر، وكان قِسْمُ التحيل والمخادعة فيها أوفرَ من قِسم القوَّة والشدَّة، خصوصاً في أواخرها، فإن المتأخرين منهم بطّلوا قوة الشدَّة والنجدة، وَرَكنوا إلى الحِيَل وانُخْدَع. وفي مثل ذلك يقول كشاجِم مشيراً إلى موادعة أصحاب السيوف وعداوة أصحاب الأقلام ومقاتلة بعضهم لبعض:

تُقَضَّى بها أُوقائهُم في التنعم لحرب ولم يَنْهَــد لِقرْن مُصَمِّم هنيئًا لأصحاب السيوف بَطَالةٌ فكرفيهمُ من وادع العيشِ لم يَهِيجْ يروح ويغدو عاقداً فى نجاده حساماً سليمَ الحدِّ لم يَتَشَـلَمَ ولكن ذَوُو الأقلام في كل ساعة سيوفُهُمُ ليست تَجِفُ من الدّم وفيها يقول بعض الشعراء حين قَتَل المتوكل وزيرَه محمد بن عبد الملك الزيات:

يكاد القلبُ من جَزَع يَطيرُ إذا ما قيل قد ُقتِل الوزيرُ أميرَ المؤمنين قتلتَ شخصاً عليه رحاكمُ كانت تدور فيهلاً يا بني العباس مهلاً لقد كُويَت بغدركُمُ الصدور

إلا أنها كانت دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم، أسواق العلوم فيها قائمة، وبضائع الآداب فيها نافقة، وشعائر الدين فيها معظمة، والخيرات فيها دارة، والدنيا عامرة، والحرمات مرعيّة، والثغور محصّنة. وما زالت عَلَى ذلك حتى كانت أواخرُها، فانتشر الجُبْر، واضطرب الأمر، وانتقلت الدولة. وسيَرِد ذلك في موضعه مشروعًا إن شاء الله (تعالى). وهذا أوان الشروع في ذكر خليفة خليفة خليفة

﴿ أُولَ خليفة مَلَكَ منهم السفّاح ﴾ هو أبو العباس عندُ الله بنُ محمد بنِ على بنِ عبد الله بنِ العباس بنِ عبد المطلب، بويع في سنة مائة واثنتين وثلاثين

كان كريماً حليهاً وقوراً عاقلاً كاملاً كثير الحياء حسن الأخلاق ، ولما بويع واستو سق له الأور تتبع بقابا بني أمية ورجالهم فوضع السيف فيهم وفي بعض أيامه كان جالساً في مجلس الخلافة وعنده سليمان بن هشام ابن عبد الملك وقد أكرمه السفاح ، فدخل عليه سديف الشاعر فأنشده : (خفيف)
لا يغر نك ما ترى من رجال إن تحت الضلوع داء دوياً

فضّع السيفَ وارفع السَّوْطَ حتى لا تَرَي فوقَ ظهرها أُمَوِياً فالتفت سليمان وقال: قتلتني ياشيخ! ودخل السفّاح واخِذ سليمان فُقْتِل . ودخل عليه شاعر آخر وقد قُدِّم الطعام وعنده نحو سبعين رجلاً من بني أمية فأنشده:

أصبَحَ الملك ثابتَ الأساس بالمهاليل من بني العباس طلبوا وَتُرَ هاشم فشفُو ها بعد مَيْل من الزمان وياس لا تقيلن عبد شمس عثاراً واقطعَنْ كُلَّ رَقْلُةً وغراس ذُلُّهَا أَظْهِـرَ التوددَ منها وبها منڪم کحزِّ المواسي قربُهم من عَارِق وكراسي ولقد غاظني وغاظ سوائي أنزلوهما بحيث أنزلهما الل ـهُ بدار الهوات والإتماس وقتيلاً بجانب المهراس واذكروا مصرع الحسين وزيد والقتيلَ الذي بحَرَّانِ أَضْحِي ثاويا بين غُـــرْبة وتناس

فالتفت أحدهم إلى من بجانبه وقال قَتَلَنَا العبد! ثم أمر بهم السفَّاح فضُرِ بوا بالسيوف حتى قُتِلوا، وبَسَط النُّطُوع عليهم وجلس فوقهم فأكل الطعام، وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعاً

وبالغ بنو العباس في استئصال شَأْفة بني أمية حتى نبشوا قبورهم بدِمَشْق، فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان ( رضى الله عنه ) فلم يجدوا فيه إلا خيطاً مثل الهَبَاء، ونبشوا قبر يزيد فوجدوا فيه حُطاما كأنه الرَّماد. ولمَّا قَتَــلَ رجالهم واستصفى أموالهم قال.

بنى أميـة قد أفنيت جمعَكُم فكيف لى منكم بالأولِ الماضِي يُطيّبُ النفسَ أنّ النار تجمَعُكُم عُوصّتُم من لَظَاها شرَّ مُعْتاضَ

(9)

مُنيتُمُ (لا أقال اللهُ عَثرَتَكُمْ ) بليثِ غابٍ إلى الأعداء نهاض إن كان غيظى لفوت منكم فلقد رَضِيتُ منكم بما ربّى به راض ثم لم تطل مدَّةُ السفاح حتى مات بالأنبار في سنة مائةٍ وستٍ وثلاثين.

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لا بد قبل الخوض في ذلك من تقديم كلات في هذا المعنى فأقول: الوزير وسيط بين الملك ورعيته ، فيجب أن يكون في طبعه شطر يناسب طباع العوام ، ليعامل كلاً من الفريقين بما يُوجب له القبول والمحبة . والأمانة والصدق رأس ماله . قيل إذا خان السفير بطل التدبير، وقيل ليس لمكذوب رأى ، والكفاءة والشهامة من مهمانه ، والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من ضروريانه ، ولا يستغنى أن يكون مفضالا مطعاماً ليستميل بذلك الأعناق ، وليكون مشكوراً بكل لسان . والرفق والأناة والتبت في الأمور والحلم والوقار والنمكن ونفاذ القول مما لا بداً له منه

لمَّا استو زر الناصرُ وزيرَه مؤيدَ الدين محمد بنَ برز القُمَى خَلَعَ عليه خِلَعَ الوزارة ، ثم جلس القمى في منصِب الوزارة والناس جميعاً بين يديه ، فبرز من حضرة الخليفة مكتوبُ لطيف في قَدْرِ الخِنصر بخط يد الناصر ، فقرِي على الجمع فكان فيه :

« بسم الله الرحم الرحيم ، محمد بن برز القمى نائبناً في البلاد والعباد ، فمن أطاعه فقد أطاعنا ، ومن أطاعنا فقد أطاع الله ، ومن أطاع الله أدخله الجنه ، ومن عصاه فقد عصانا ، ومن عصانا فقد عصى الله ، ومن عصى الله أدخله النار . » فنبك القمى بهذا التوقيع في عيون الناس ، وجلّت مكانته وقامت له الهيبة في الصدور .

والوزارة لم تتمهد قواعدُها وتتقرر قوانينُها إلا في دولة بني العباس. فأما قبل ذلك فلم تكن مقنّنة القواعد، ولا مقررة القوانين، بل كان لكل واحد من الملوك أتباع وحاشية، فاذا حدث أمر استشار بذوى الحِجا والآراء الصائبة، فحكل منهم يجرى مَجْرَى وزير؛ فلمنا ملك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة وسمّى الوزير وزيراً، وكان قبل ذلك يسمى كاتباً أو مشيراً.

قال أهل اللغة: الوَزَرَ الملجأ والمعتصَم، والوزْرُ الثِقل، فالوزير إماماً خوذ من الوزْر فيكون معناه أنه يحمل الثِقل، أو يكون مأخوذ أمن الورزر فيكون المعني أنه يُر مجع ويُلْجَأَ إلى رأيه وتدبيره، وكيف تقلَّبَتْ لفظة «وزر »كانت دالة على الملجأ والثِقُل. أولُ وزير وَزَرَ لاول خليفة عباسي حَفْصُ بنُ سلمان أبو سَلَمَةَ الْخُلاُّلُ، كان مولَّى لبني الحارث بن كمب . قيل في تلقيبه بالخلال ثلاثة أوجه: أحدها أن منزله بالكوفة كان قريبًا من تَحِلة الخلالين وكان يجالسهم فنُسب إليهم ، كما نسب الغزَّالي إلى الغزَّالين وكان يجالسهم كثيراً ؛ ورأيتُ في تُسمية الغزَّالي وجهاً آخر قيل كان من رأيه الصدقة على النساء المجائز اللواتي يحضُّرُ ن إلى دار الفزل ليبعن غزلهن فيرى ضعفهن وفقرهن ونزارة مكسبهن فيرق لهن فيتصدق عليهن كثيراً ويامر بالصدقة عليهن، فَنُسِب إلى ذلك، وثانيها أنه كانله حوانيت يُعمل فيها الخلُ فنسب إلى ذلك. وثالثها أنها نسبة إلى خِلْ السيوف، وهي أغمادها. كان أبو سَلَمة من مَياسير أهل الكوفة ، وكان يُنفِق مالَه على رجال الدعوة وكان سببُ وُصْلته إلى بني العباس أنه كان صِهْراً لبكير بن ماهان وكان بكير ابنُ ماهان كاتباً خِصِيصاً بابراهيم الإمام، فلما أدركته الوفاةُ قال لإبراهيم الإمام: إِن لَى صَهَراً بَالَكُوفَة يَقَالَ لَهُ أَبُو سَامَةَ الْحَلَّالُ ، قد جَعَلتُهُ عِوَ ضَى فَى القيام بأمر دعوتكم ، ثم مات ، فكتب إبراهيم الإمام إلى أبي سلمة يُعْلِمُهُ بذلك ، ويأمره

بما يريد من أمر الدعوة ، وقامَ أبو سامة بأمر دعوتهم قيامًا عظيمًا ، فامَّا سَـبَرَ أحوال بني العباس عزم على العدول عنهم إلى بني على" (عليه السلام)، فكاتب ثلاثة من أعيانهم : جعفرَ بن محمد الصادق (عليهما السلام)، وعبد الله المحض ابن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب (عليهم السلام)، وعمر الأشرف ابن زين العابدين (عليه السلام)، وأرسل الكتب مع رجل من مواليهم، وقال له: اقصِدْ أولا جعفرَ بن محمد الصادق، فإن أجاب فأيْطِل الكتابين الآخَرَيْن، وإن لم يُجِب فالقَ عبدَ الله المحض فان أجاب فأبْطِل كتابَ عُمر، وإن لم يجب فالقَ عمر، فذهب الرسول إلى جعفر بن محمد (عليه السلام) أولا ودفع إليه كتابَ أبي سامة ، فقال مالي ولأبي سامة وهو شيعة لغَيْرِي ! فقال له الرسول : اقرأ الكتاب، فقال الصادق (عليه السلام) لخادمه أدْنِ السراجَ مني، فأدناه، فوضع الكتاب على النارحتي احترق، فقال الرسول: ألا تجيبه ؟ قال: قد رأيتُ الجواب، ثم مضى الرسول إلى عبد الله المحض ودفع إليه الكتاب فقرأه وقبَّله وركب في الحال إلى الصادق (عليه السلام) وقال هذا كتاب أبي سامة يدعوني فيه إلى الخلافة ، قد وصَل على يد بعض شيعتنا من أهل خراسان ، فقال له الصادق (عليه السلام) ومتى صار أهلُ خراسان شيعَتَك ؟ أأنت وجُّهتَ إليهم أبا مسلم؟ هل تمرف أحداً منهم باسمه أو بصورته ؟ فكيف يكونون شيعتَك وأنت ولا يمرفهم وهم لا يمرفونك؟ فقال عبدُ الله كان هذا الكلامُ منك لشيء، فقال الصادق قد عَلِم الله أني أوجبُ النصحَ على نفسي لكلِّ مسلم، فكيف أدَّخِرُه عنك ؟ فلا تُمَنِّ نفسك الأباطيلَ ، فان هذه الدولة ستتم لهؤلاء ، وقد جاءني مثلُ الكتاب الذي جاءك . فانصرَف عبد الله من عنده غيرَ راض ؛ وأما عمر بن زين العابدين فانهُ ردَّ الكتاب وقال أنا لا أعرف صاحبه، فاجيبَه، ثم غُلِي

أبو سلمة على رأيه ، وعَمِلت الدعوة عملَها ، وبويع السفّاح ونَمَّ الخبرُ إِليهِ فحقدها على أبى سلمة وقتله .

## ﴿ ذَكَر شيء من سيرته ومقتله ﴾

كان أبو سامه سمحاً كريماً مطعاماً كثير البذل مشغوفاً بالتنوشق في السلاح والدواب، فصيحاً عالماً بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير حاضر اللحجة ذا يَسَار ومُرُوءة ظاهرة ؛ فلما بويع السفاّحُ استوزره وفوس الأمور إليه وسلم إليه الدواوين، ولُقبَ وزيرَ آلِ محمد، وفي النفس أشياء، وخاف السفاح إن هو قتل وزيرَه أبا سامة أن يستشعر أبو مسلم ويتنمَّر، فتلطف لذلك، وكتب إلى أبي مسلم كتاباً يُعلِمُهُ فيه بما عزم عليه أبو سامه مِنْ نقل الدولة عنهم، ويقول له: إنى قد وهبت جُرْمَه لك، وباطن الكتاب يقتضى تصويب الرأى في قتل أبي سامة، وأرسل الكتاب مع أخيه المنصور فلما قرأ أبو مسلم الكتاب فطن لفرض السفاح فأرسل قوماً من أهل خراسان قتلوا أبا سامة، فقال الشاعر: (كاس) السفاح فأرسل قوماً من أهل خراسان قتلوا أبا سامة، فقال الشاعر: (كاس) إن السلامة قد تبين ورُبمًا كان السرورُ بما كرهت جديراً

انقَضَت وزارة أبي سامة .

اختلفوا فيمن وَزَرَ للسفاح بعده فقيل أبو الجهم وقيل عبدُ الرحمن ، فأمَّا أبو الجهم فورَزَر للسفاح مدة ، فاما أفْضَت الخلافة إلى المنصور كان في نفسه منه أمور فسمَّه في سَوِيق اللَّوْز ، فلما أحسَّ بالسَّم قام ليذهب ، فقال له المنصور : إلى أين ؟ قال : إلى حيثُ بَعثتني يا أمير المؤمنين .

وأما الصُّولى فقال: إن السفاح استوزَر بعد أبي سامةً خالدَ بنَ بَرْمَك.

﴿ ذَكَرُ وَزَارَةَ خَالَدُ بِنَ بِرَمْكُ وَشَيْءَ مِنْ سَيْرِتُهُ ﴾ هذا خالد هو جدُّ البرامكة ، وفي تلك الأيام نبغت الدولة البرمكية وامتدت إلى أن انْقَضَت في أيام الرشيد .

وكان خالد بن ُ برمك من رجال الدولة العباسية فاضلاً جليلاً كريماً حازماً يَقَظِاً. استوزره السفاح وخف على قلبه ، وكان يُسمَى وزيراً ، وقيل إِنَّ كل من استُوزِرَ بعد أبي سلمة كان يتجنب أن يسمى وزيراً ، تطيراً مما جرى على أبي سلمة ، ولقول مَن قال :

إن الوزير وزير آل محمد أو دي هن يَشْنَاكُ كان وزيراً عمل الوزراء ولا يسمى وزيراً قالوا: فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ولا يسمى وزيراً كان خالد عظيم المنزلة عند الخلفاء. قيل إن السفاح قال له يوماً: يا خالد ما رضيت حتى استَخْدَمْتَنى! ففزع خالد وقال: كيف يا أمير المؤمنين وأنا عبدك وخادمك؟ فضحك وقال: إن رَيْطَة ابنتى تنام مع ابنتك في مكان واحد، فأقوم بالليل فأجدُهما قد سَرَحَ الغطاء عنهما فأردُه عليهما، فقبَّل خالد يده وقال: مولى بكتسب الأجر في عبده وأمته.

وكثر الوافدون على باب خالد بن برمك ، ومدّحه الشعراء ، وانتّجَعه الناس ، وكان الوافدون قبل ذلك يُسمّون سُوًّ الاً ، فقال خالد إنى استقبح هذا الاسم لمثل هؤلاء ، وفيهم الأشراف والأكابر ، فسمّاهم الزوّار ، وكان خالد أول من سماهم بذلك ، فقال له بعضهم : والله ما ندرى أى أياديك عندنا أجَلُ ، أصلتنا أم تسميتنا ؟ وقيل إن أول مَن فَعل ذلك المُسَاور بن النعان في دولة بنى أمية ولما بنى المنصور مدينة بعداد عظمت النفقة عليه ، فأشار عليه أبو أيوب المورياني بهدم إيوان كسرى واستعال انقاضه ، فاستشار المنصور وخالد من برمك المورياني بهدم إيوان كسرى واستعال انقاضه ، فاستشار المنصور وخالد من برمك

فى ذلك فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين فانه آية الإسلام، فاذا رآه الناس عَلَمُوا أن مثل هذا البناء لا يُزيله إلا أورسماوى، وهو مع ذلك مُصَلَّى على بن أبى طالب (عليه السلام)، والمَوُّنة فى نقضه أكثرُ من نفعه، فقال له المنصور أيبت يا خالد إلا مَيلاً إلى العجمية! ثم أور المنصور بهدمه فهدمت منه تُلمة، فبلغت النفقة عليها أكثر مما حُصل منها، فأمسك المنصورُ عن هَدْمه وقال: يا خالد، قد صرانا إلى رأيك وتركنا هدم الايوان، قال: يا أمير المؤمنين، أنا الآن أشير بهدمه لئلا يتحدث الناس أنك عجزت عن هدم ما بناهُ غيرك، فأعرض عنه وأمسك عن هدمه لئلا يتحدث الناس أنك عجزت عن هدم ما بناهُ غيرك، فأعرض عنه وأمسك عن هدمه.

كتب بعض الشعراء إلى خالد بن برمك في يوم نَوْرُوز ، وقد أهدى الناس إلى خالد هدايا فيها جامات من فضة وذهب . (خفيف )

لیت َ شِمری أَمَالَنَا مِنْكِ حَظَّ یَا هدایا الوزیرِ فِی النَّوْروزِ مَا عَلَی خَالَدِ بِنِ بِرَمْكَ فِی الجُو ُ دِ نُوالُ یُدُنیدُهُ بِمِزیز ُ لیت کی جام فضةٍ مِن هدایا هُ سِوی ما بهِ الأمیرُ مجیزی

فأور له بجميع ما كان حاضراً بين يديه من الجاماتِ والأواني الفضية والدهبية، فبلغت مالاً جليلاً.

> ولما تولَّى المنصور الخلافة أقرَّه عَلَى وزارته وأكرَمَه واستشاره. انقضت وزارة وزراء السفاح، وبانقضائها انقضى الكلام عَلَى دولته

> > ﴿ ثُم ملك بعده أخوه أبوجعفر المنصور ﴾

بويع في سنة مائةٍ وستٍّ وثلاثين .

ذكرُ شيء من سيرته وما وقع في أيامهِ من الحوادث والوقائع: كان المنصور من عظهاء الملوك وحُزَمائهم وعقلائهم وعلمائهم وذوى الأراء الصائبة منهم والتدبيرات السديدة ، وقو راً شديد الوقار حَسَنَ الخُلُق في الخلوة ، من أشد الناس احتمالا لما يكون من عَبَث أو مُزاح ، فاذا لَبِس ثيابَه وخرج إلى المجلس العام تغيّر لونه واحمر ت عيناه وانقلبت جميع أوصافه ؛ قال يوماً لبنيه : يا بني إذا رأيتموني قد لَبستُ ثيابي وخرجتُ إلى المجلس فلا يَدْنُونَ أحدُ منى مخافة أن أعُر ه بشيء ؛ قالوا وكان المنصور يَلبس الحَشِن وربما رَقَعَ قيصه ، وقيل ذلك لجعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) فقال : الحمد لله الذي ابتلاه بفقر نفسه في مُلْكَه ، قالوا ولم يكن يُرى في دار المنصور لهو ولعب أو ما يشبه اللهو واللعب .

حدَّثَ بعضُ مواليه قال : كنت مرة واقفاً عَلَى رأسهِ فسمع صوتاً عالياً ، فقال انظر ما هذا الصوتُ ، قال : فنظرت فاذا هو بعض خدمه يلعب بالطنْبُور وحوله جماعة من جواريه يضحكن منه ، قال فأخبرته الخبر ، فتنمر وقال : وأيُّ شيء يكون الطنبور ؟ قال : فوصفتُه له ، فقال : وأنت ما يدريك بالطنبور ؟ قلت : يكون الطنبور ؟ قال : فوصفتُه له ، فقال : وأنت ما يدريك بالطنبور ؟ قلت : يأمير المؤمنين ، رأيته بخراسان ، فقام المنصور حتى جاء إلى الخادم ، فاما بَصُر به الجوارى تفرقن ، فأمر فضرب رأسُ الخادم بالطنبور حتى تكسر الطنبور ، ثم أخرجه فباعه .

وكان المنصور من أشدِّ الناس شغفاً بابنهِ المهدى ، فكان إذا جنى أحداً جناية أو أخذ من أحد مالاً جعله في بيت المال مفرداً وكتب عليه اسم صاحبه ، فلما أدركته الوفاة قال لا بنهِ المهدى : يا بني الني قد أفردت كل شيء أخذته من الناس على وجه الجناية والمصادرة وكتبت عليهِ أسماء أصحابه ، فاذا وَليت أنت فأعده على أربابه ليدعو لك الناس و يحبوك .

قال يزيد بن عمر بن هُبَيْرة ما رأيت رجلًا في حرب أو سلم أمكر ولا أنكر

ولا أشدَّ تيقظاً من المنصور، لقد حاصرني تسعة شهور ومعي فُرسانُ العرب فجهدُنا كلَّ الجهد حتى ننالَ من عسكره شيئاً فما قدَرْنا لشدة صبطه لعسكره وكثرة تيقظه، ولقد حَصَرَني وما في رأسي شعرة بيضاء ثم انقضى ذلك وما في رأسي شعرة سوداء؟

واعْلَمْ أن المنصور هو الذي أصَّل الدولة وضَبَط المملكة ورتب القواعد وأقام الناموس واخترع أشياء. فمن جملة ما اخترع فَرَسُ النو بة ، ولم يكن الملوك قبله يعرفون ذلك ، وسبب ذلك يأتى فيما بعد ؛ ومن جملة ما اخترع عملُ الحيش الكتاَّن في الصيف ، ولم يكن الناس قبله يعرفون ذلك ، وكان الأكاسرة يُطَيِّنون كلَّ يوم من أيام الصيف بيتاً يسكنونه ، ثم في الغد يُطَيَّن بيت آخر .

وكان المنصور مُبَخَّلاً يُضْرَب بشحِّهِ الأمثال ، وقيل كان كريمًا ، وإنه لما حجَّ أفْضَلَ عَلَى أهل الحجاز فكانوا يُسمُون عامَه عامَ الِخْصْب ، والصحيح أنهُ كان رجلاً حازمًا يُعطِى فى موضع العطاء و يمنع فى موضع المنع ، وكان المنعُ عليه أغلب .

وجرى فى أيامه شىء طريف، وهو أن قوماً من أهل خراسان يقال لهم الرَّاوَنْدِية كانوا يقولون بتناسُخ الأرواح، ويزعمون أن رُوح آدم انتقلت إلى فلان: رجل من كباره، وأن ربَّهم الذى يُطْعمهم ويُسقيهم هو المنصور، وأن جبرائيل هو فلان عن رجل آخر، فلما ظهروا أتوا قصر المنصور فطافوا حوله وقالوا هذا قصر ربنا، فأخذ المنصور رؤساءه فحبس منهم مائتي رجل، فغضب الباقون واجتمعوا وفتحُوا السجون وأخرجوا أصحابهم منها وقصدوا المنصور وحاربوه، فحرج المنصور إليهم ماشياً ولم يكن فى بابه فى ذلك الوقت دابة، فصار بعد ذلك اليوم تُروبك له دابة فى باب القصر لا تزال واقفة، وصارت تلك فصار بعد ذلك اليوم تُروبك فاما خرج المنصور أتي بدابة فركها وهو يريده

حتى تكاثروا عليه وكادوا يقتلونه ، وجاء مَعْنُ بنُ زائدة وكان مستخفياً من المنصور، جاء متلمًا ووقف بين يدَى المنصور، والمنصور لا يعرفه ، فقاتل بين يديه قتالًا شديداً ، وأبلى بلاء حسناً . وكان المنصور راكباً عَلَى بغلة ولجائها بيد حاجبه الربيع ، فأتى معن وقال : تنح! فأنا أحق منك بهذا اللجام في هذا الوقت ، فقال المنصور : صَدَق ، ادفع اللجام إليه ، فلم يَزَلُ يقاتلُ حتى انكشفت الحال وظفِر بالرَّواندية ، فقال له المنصور : من أنت ؟ قال : طَلَبَتُك يا أمير المؤمنين ، فعن بنُ زائدة ، فقال : قد آمنك الله عَلَى نفسِك وأهلِك ومالك ، ومثلك يُصطنع ، وأحسن إليه وولاه المين . والمنصور هو الذي بني مدينة بَغداد .

## ﴿ شرح كيفية الحال في بناء بغداد ﴾

كان المنصورقد بنى في أوائل دولتهم مدينة بنواحي الكوفة وسماها الهاشمية، ووقعت وَقْعة الرَّواندية فيها، فكره سكناها لذلك ولمجاورة أهل الكوفة، فإنه كان لا يأمنهم على نفسه، وكانوا قد أفسدوا جنده، فخرج بنفسه يرتاد له موضعاً يسكنه ويبني فيه مدينة له ولعياله ولأهله ولجنده، فانحدر إلى جَرْجَرايا وأصْعَد إلى الموصِل، ثم أرسل جماعة من الحكماء ذوى اللب والعقل وأمره بارتياد موضع، فاختاروا له مدينته التي تسمى مدينة المنصور، وهي بالجانب الغربي قريبة من فاختاروا له مدينته التي تسمى مدينة المنصور، وهي بالجانب الغربي قريبة من فاستطابه و بني به المدينة.

ومن طريف ما اتفق في ذلك أن راهباً من رهبان الدير المعروف الآن بدير الروم سأل بعض أصحاب المنصور: من يريد أن يبنى في هذا الموضع مدينة؟ فقال له ذلك الرجل: أميرُ المؤمنين المنصورُ خليفة ُ الناس، قال: ما اسمه؟ قال: عبد الله،

قال الراهب: فاذهب إليه وقل له لا يتعب نفسه في بناء هذه المدينة ، فانا نجد فل الراهب: فاذهب إليه وقل له لا يتعب نفسه في بناء هذه المدينة ، فانا نجد في كتبنا أن رجلاً اسمه مقلاص يبني هاهنا مدينة ، ويكون لها شأن من الشأن ، وأن غير ولا يتمكن من ذلك ، فجاء ذلك الرجل إلى المنصور وأخبره بما قال الراهب، فنزل المنصور عن دابته وسجد طويلاً ثم قال : أما والله كان اسمى مقلاصاً وكان هذا اللقب قد غلب على ثم ذهب عنى ، وذاك أن لصاً كان في صباى يُسمَى مقلاصاً وكان مقلاصاً وكان تضرب به الأمثال، وكانت لنا عجوز تربيني، فاتفق أن صباى يُسمَى عاء وا يوماً إلى وقالوا لى نحن اليوم أضيافك، ولم يكن معى ما انفقه عليهم ، وكان للعجوز غزن فأخذته و بعته بما أنفقته عليهم ، فاما عامت أنى سرقت عن ها الممتنى مقلاصاً ، وغلب هذا اللقب على ثم ذهب عنى ، والآن عرفت أنى أبني هذه المدينة . ونبهه بعض عقلاء النصارى على فضيلة مكانها فقال : يا أمير المؤمنين تكون ونبهه بعض عقلاء النصارى على فضيلة مكانها فقال : يا أمير المؤمنين تكون

ونبهه بعض عقلاء النصارى على فضيلة مكانها فقال: يا أمير المؤمنين تكون على الصَّرَاةِ بين دِجلة مع الفرات، فإذا حاربك أحد كانت دجلة والفرات خنادق لمدينتك، ثم إن الميرة تأتيك في دجلة من ديار بكر تارة ومن البحر والهند والصين والبصرة، وفي الفرات من الرَّقه والشأم، وتجيئك الميرة أيضاً من خراسان وبلاد العجم في شطّ تامرة! وأنت يا أمير المؤمنين بين أنهار لا يصل عدو له إليك وبلاد العجم في شط تامرة في فإذا قطعت الجسر أو أخر بت القنطرة لم يصل إليك عدو له وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط والموصل والسواد، وأنت قريب من البر والبحر والجبل، فازداد المنصور جداً وحرصاً على بنائها، وكاتب الأطراف من البر والبحر والجبل، فازداد المنصور جداً وحرصاً على بنائها، وكاتب الأطراف بإنفاذالصَّناع والفَعَلة، وأمر باختيار قوم من ذوى العدالة والعقل والعلم والأمانة والمعرفة بالهندسة ليتولو اقسمة المدينة وعملها، وشرَع فيها في سنة خمس وأربعين ومائة .

وكان أبوحنيفة ( رضى الله عنه ) صاحبَ المذهب يعُدُّ اللَّبِن والآجُرُّ ، وهو

الذي اخترع عَدَّهُ بالقصّب اختصارًا، وجعل المنصورُ عرض السور من أساسه خمسين ذراعً ومن أعلاه عشرين ذراعًا، ووضع بيده أول لَبِنة وقال: بسم الله والحمد لله، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ثم قال: ابنوا، فابتدأ بها في سنة خمس وأربعين ومائة، وتممها في سنة ست وأربعين ومائة، وجعلها مدوَّرة، وجعل قصره في وسطها لئلًا يكون أحد أقرب إليه من الآخر، وبلغ الخُرْج عليها أربعة ألف ألف وثما غائة وثلاثة وثلاثين درهما، ولما فرعت عاسب القواد بما كان حُوِّل عليهم لعارتها فألزمهم بالبواقي حتى استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درهما.

أسماؤها؛ يقال بَعْدَادُ ، وكانهناك موضع يسمى بعدادَ فسميت المدينة باسمه . ويقال بغدادُ بالذال المعجمة . ويقال بغدانُ بالنون . ويقال الزَّوْرَاءُ وكان موضعها يسمى الزوراء قديمًا ، وقيل لأن قبلتها غيرُ مستقيمة ، يحتاج المصلِّى في مسجدها الجامع أن ينحرف إلى جهة اليسار قليلاً . ويقال مدينة المنصور . ويقال دارُ السلام . وقيل إنها مدينة مباركة مسعودة ، لم يمت فيها خليفة قطُّ فدينة المنصور هي بغداد القديمة ، وهذه بغداد التي هي بالجانب الشرقي استَجَدَّت بعد ذلك .

وهو الذي فعل ببني الحسن ما فعل ، أخذ مشايخ السادات منهم ، وهم عبدالله المحضُ بنُ الحسن بنِ الحسن بنِ على بن أبي طالب (عليهم السلام) وكان شيخ الطالبيين في عصره و بنيه و إخوته و بني إخوته سادات بني الحسن (عليهم السلام) فحبسهم عنده وما نوا في حبسه .

رُوِى أنه خرَجَ طاجِبُه فقال : من كان على الباب من بنى الحسين فليدخل ، فدخل مشايخ بنى الحسين (عليهم السلام) ثم خرج فقال : من كان بالباب من بنى الحسن فليدخل ، فدخل مشايخ بنى الحسن (عليه السلام) فعدل بهم إلى

مقصورة ، ثم أدخل الحدّادين من باب آخر فقيّدهم وحملهم إلى العراق فحبسهم حتى ماتوا في حبسه بالكوفة ( لا جزاه الله خيرًا عن فعله ).

ومن طريف ما وقع في ذلك أن رجلاً من بني الحسن (عليه السلام) جاء حتى وقف على المنصور فقال: ما جاء بك ؟ قال جئت حتى تحبسني عند أهلى فاني لا أريد الدنيا بعده ، فجبسه معهم . وكان ذلك الرجل على "بن حسن بن حسن الني الحسن بن على "بن أبي طالب . وكان منهم محمد بن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن بن على "بن أبي طالب (عليهم السلام) ، وكان من أحسن الناس ابن الحسن بن على "بن أبي طالب (عليهم السلام) ، وكان من أحسن الناس صورة ، وكان يسمى الديباج الأصفر لحسنه وجماله ، فأحضره المنصور وقال له: أنت الديباج الأصفر ؟ قال كذا يقولون ، قال لأقتلنك قتلة لم أقتابها أحداً ، ثم أمر به فبني عليه أسطوانة وهو حي ، فمات فيها .

﴿ ذَكُرُ السّبِ فَي فَعَلَ المُنصورِ مَا فَعَلَ بِنِي الْحَسَنَ عَلَيْهِمُ السّلامِ ﴾
كان بنو هاشم الطالبيُّون والعباسيون قد اجتمعوا في ذيل دولة بني أمية وتذاكروا حالهم وما هم عليه من الاضطهاد ، وما قد آل إليه أمر بني أمية من الاضطراب ، وميل الناس اليهم ومحبَّهُم لأن تكون لهم دعوة ، واتفقوا على أن يدْعوا الناس سراً ، ثم قالوا لا بدلنا من رئيس نبايعه ، فاتفقوا على مبايعة النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (عليهم السلام) وكان محمد من سادات بني هاشم ورجالهم فضلاً وشرفاً وعلماً ، وكان هذا المجاس قد حضرَه أعيان الطالبيين الصادقُ قد حضرَه أعيان الطالبيين الصادقُ بعمد أبي طالب وابناه محمد النفس الزكية وابراهيم قتيل باخرري وجماعة من ابن أبي طالب وابناه محمد النفس الزكية وابراهيم قتيل باخري وجماعة من الطالبيين ، ومن أعيان العباسين السفاحُ والمنصور وغيرُهما من آل العباس ،

فاتفق الجميع على مبايعة النفس الزكية إلاّ الامام جعفر بنَ محمد الصادق فانه قال لأبيه عبد الله المحض إن ابنك لا ينالها ، يعني الخلافة ، ولن ينالَها إِلاَّ صاحبُ القبَاء الأصفر، يمني المنصور، وكان على المنصور حينئذ قباء أصفر، قال المنصورُ فرتبتُ العمال في نفسي من تلك الساعة ، ثم اتفقوا على مبايعة النفس الزكية فبايموه ، ثم ضرب الدهر ضرُّ بَه ، وانتقل الملك إلى بني العباس كما تقدم شرحه ، ثم انتقل من السفاح إلى المنصور ، فلم يكن له همة سوى طلّب النفس الزكية ليقتله أو ليخلمه ، وأغراه بذلك أن الناس كانوا شديدي الميل إلى النفس الزكية ، وكانوا يعتقدون فيه الفضلَ والشرف والرياسة ، فطلبه المنصور من أبيه عبدِ الله المحض ، وكان عبدُ الله المحضُ من رجال بني هاشم وساداتهم ، فألزمه المنصور باحضار ابنيه محمد النفس الزكية وإبراهيم ، فقال : لا عِلْم لي بهما ، وكانا قد تغيبا خوفًا منه ، فلما طوّل القولَ لأبيهما عبدِ الله قال : كم تطوِّل ؟ والله لوكانا تحت قد مي لما رفعتهما عنهما ، سبحان الله ، آتيك بولدي لتقتلهما ! فقبض عليه وعلى أهله من بني الحسن وكان من أمرهم ما تقدم شرحه (رضى الله عنهم وسلم عليهم).

## ﴿ شرح خروج النفس الزكية ﴾

هو محمد بن عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب (عليهم السلام) ، كان النفس الزكية من سادات بنى هاشم ورجاهم فضلاً وشرفاً وديناً وعاماً وشجاعة وفصاحة ورياسة وكرامة ونبلاً ، وكان في ابتداء الأمر قد شيّع بين الناس أنه المهدى الذي بُشّر به ، وأثبت أبوه هذا في نفوس طوائف من الناس ، وكان ثيروى أن الرسول (صلوات الله عليه وسلامه) قال : « لو بقي من الدنيا يوم لطوال الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه مَهْدِيننا أو قائمنا ، اسمه كاشمى

واسمُ أبيه كاسم أبى » فأما الأمامية فير وون هذا الحديث خالياً من « واسمُ أبيه كاسم أبي » .

فكان عبدُ الله المحض يقول للناس عن ابنه مُمدٍ: هـذا هو المهدى الذي بشّر به، هذا محمد بنُ عبد الله ، ثم ألقي الله محبتهُ على الناس فمالوا إليهِ كافة ، ثم عَضَد ذلك أن أشراف بني هاشم بايموه ورشحوه للأمر فقدموه على نفوسهم، فزادت رغبته في طلب الأمر ، وزادت رغبة الناس فيه ، وما زال متغرباً منذ أفضت الدولة إلى بني العباس خوفاً منهم على نفسه ، فلما علم بما جرى لوالده ولقومه ظَهَرَ بالمدينة وأظهر أمره وتبعه أعيان المدينة ، ولم يتخلف عنه إلا نفر يسير ، ثم غلَّب على المدينة وعزَل عنها أميرَها من قِبَل المنصور، ورتب عليها عاملًا وقاضياً وكَسَرَ أبواب السجون وأخرج مَنْ بها واستولى على المدينة ، ومنذ خرج محمد بن عبد الله و فعل ما فعل بالمدينة توجّه رجل يقال له أوْسُ العامري من المدينة إلى المنصور في تسعة أيام ، وقَدِمَ ليلًا ، فوقَف على أبواب المدينة فصاح حتى عاموا به فأدخلوه ، فقال الربيع الحاجب : ما حاجتُك في هذه الساعة وأميرالمؤمنين نائم ؟ قال لا بدلى منه ، فدخل الربيع وأخبر المنصورَ خبرَه وأدخله إليه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، خرج مُحمد بن عبد الله بالمدينة وفَعَل وصنَع ، قال أنت رأيتُه ؟ قال نعم وعاينته على منبر رسول الله (صلوات الله عليه وسلامه) وخاطبته، فأدخله المنصور بيتاً ، ثم تواترت الأخبار عليه بذلك فأخرجه . وقال له : سوف أفعل معك وأصنع واغْنِيك . في كم ليلة وصَلتَ من المدينة ؟ قال في تسع ليال ، فأعطاه تسمة آلاف درهم. ثم قام المنصور وقعد وتراخت المدة حتى تكاتبا وتراسلا، فكتب كل واحد منهما إلى صاحبه كتاباً نادراً معدوداً من محاسن الكتب، احتج فيه وذهب في الاحتجاج كلُّ مذهب ، وفي آخر الأمر نَدَب ابنَ أخيه

عيسى بن موسى لقتاله ، فتوجه إليه عيسى بن موسى فى عسكر كثيف فالتَقَو افى موضع قريب من المدينة ، فكانت الغَلَبة لعسكر المنصور، فقُتِل محمدُ بن عبد الله و مُحمِل رأسُه إلى المنصور ، وذلك فى سنة خمسٍ وأربعين ومائة ، ثم خرج أخوه إبراهيم بن عبد الله قتيل باخرى بالبصرة

#### ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

كان إبراهيم بن عبد الله في حال تغيبه يحضُر إلى عسكر المنصور متخفياً، وربما جلس على السمّاط، وكان المنصور شديد الطلب له، فحرج من مدينة المنصور ومضى إلى البصرة وأظهر أمرَه ودعا إلى نفسه، فتبعه جماعة وكثرت جموعه، فأرسل المنصور إليه بن أخيه عيسى بن موسى بعد رجوعه من قَتْل النفس الزكية، فتوجه عيسى بن موسى إليه بخمسة عشر ألف مُقاتل فالتّقو ابقرية يقال لها باخم ري قريبة من الكوفة، فكانت الغلبة لعسكر المنصور وتُتِل إبراهيم في المعركة، وذلك في سنة خمس وأربعين ومائة (رحمة الله تعالى)

وكانت أيام المنصورذات فَتُوق وأحْداث . همن خرج عليه عمله عبد الله ابن على ، وكان السفاح أرسله إلى قتال مروان الحماركما تقدم شرحه ، ثم مات السفاح وتولى المنصور الخلافة وعبد الله بن على بالشام ، فطمع فى الخلافة وخطب الناس وقال : إن السفاح ندب بنى العباس لقتال مروان فلم ينتدب غيرى ، وإنه قال لى : إن ظهرت عليه وكانت الغلبة لك فأنت ولى العهد بعدى ، وشهد له جماعة بذلك ، فبايعه الناس ، ولما اتصل الخبر بالمنصور أقامه ذلك وأقعده ، فقال له أبو مسلم الخرسانى : إن شمّت جمعت ثيابى فى مِنْطَقى وخدمتك ، وإن شمّت أبو مسلم الخرسان ، وأمددتك بالجنود ، وإن شمّت سرت أيلى حرب عبدالله بن على ، فأمره بالمسير إلى حرب عبدالله بن على ، فسار أبو مسلم بعسكر كثيف فقطاول الأمد فأمره بالمسير إلى حرب عبدالله ، فسار أبو مسلم بعسكر كثيف فقطاول الأمد فأمره بالمسير إلى حرب عبدالله ، فسار أبو مسلم بعسكر كثيف فقطاول الأمد

بينهما شهوراً كانت في آخرها الغلبة لعسكر أبي مسلم فهرب عبد الله بن على إلى البَصرة ونزل على أخيه سليمان بن على بن عبد الله بن عباس، فشفع سليمان فيه إلى المنصور وطلب له الأمان فآمنه المنصور وكتب له كتاباً بليغاً التزم فيه بكل شيء، فلما جاء إليه حبسه ومات في حبسه، فقيل إنه بني له يبتاً وجعل أساساته ملحاً ثم أجرى الماء فيه فسقط البيت عليه فمات. والمنصور هو الذي قتل أبا مسلم الخرساني

#### ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان في نفس المنصور قديمًا حَزازات من أبي مسلم ، وكان بينهما تباغض ، وقد كان المنصور أشار على أخيه السفاح بقتله فامتنع السفاح وقال : كيف يكون ذلك مع حسن بلائه في دولتنا ؟ فلما وَلِيَ المنصور الحلافة أرسل أبا مسلم إلى الشأم لحرب عمه عبد الله بن على بن العباس كما تقدم شرحه ، فلما ظفر أبو مسلم وغيم جميع ماكان في عسكر عبد الله بن على وانهزم عبد الله إلى البصرة ، أرسل المنصور بمض خَدَمِه ليحتاط عَلَى ما في العسكر من الأموال ، فغضِب أبو مسلم وقال : بعض خَدَمِه ليحتاط عَلَى ما في العسكر من الأموال ، فغضِب أبو مسلم وقال : أمين عَلَى الدماء خائن في الأموال ! وشتَم المنصور ، وكتب بعض أصحاب الأخبار بذلك إلى المنصور ، وعزم أبو مسلم عَلى الحلاف وأن يتوجه إلى خراسان ولا يخشر عند المنصور ، فإف المنصور أن يتوجه أبو مسلم إلى خراسان بهذه الصفة فتَفْسُدَ عليه الأمور هناك .

وكان أبو مسلم رجلاً مَهيباً دَاهِيةً شجاعاً لبيباً جريئاً عَلَى الأمور فَطِناً عالما ، قد سمع الحديث وعَلِم من كل شيء ، فكتب إليه المنصور يطيّب نفسه ويُسكّنُه ويَعَدُه الجميلَ ، ويستدعى منه الحضور ، فأجاب بأنى عَلَى الطاعة وأنى متوجه إلى خراسان ، فان أصلحت نفسك كنت سامعاً مطيعاً ، وإن أبيت إلا أن

تعطى نفسك سؤلها كنت فد نظرت لنفسى بالحال التي تقارنها السلامة! فاشتد خوف المنصور منهُ وحَنقُه عليهِ وكتب إليهِ كتابًا معناه أنك لست في نظرنا بهذه الصفة التي قد وسمت بها نفسك، وإن حُسْنَ بلائك في دولتنا يُغنيك عن هذا القول، واستدعى منهُ الحضور، وقال لوجوه بني هاشم: اكتبوا أنتم أيضاً إِليهِ ، فكتبوا إليهِ يقبِّحون عليهِ خلافَ المنصور ومشاقَقتهُ ، ويحسِّنون له الحضور عنده والاعتذارَ إليهِ ، وأرسل المنصور الكتبَ على يد رجل عاقل من أصحابه ، وقال له امض إليه وحَدُّته ألينَ حديث تُحَدُّثُهُ أحداً ، فان رجَع فارجع به حتى تُقُدِم به على"، وإِن أصر" على المشاققة وصمّم على التوجه وأيست منــهُ ولم يبق لك حيلة ، فقل له يقول لك فلان : لست من العباس وبرئت من محمد إن مضَيْتَ على هذه الحال، ولم تَعْدُ أَن يتولى حربَك غيرى، وعلى كذا وكذا إِن لَمَ أَتُولُ أَنَا ذَلِكَ بِنَفْسَى . فَمْنَى الرسول إِلَيْهُ وَنَاوِلُهُ الْكُتَبِ فَقَرَّاهَا والتَّفْت إلى صديق له يقال له مالك بن الهَـنيْمَ وقال له: ما الرأى ؟ قال الرأى ألا ترجع إِلَيْهِ فَانَكَ إِنْ رَجَعَت إِلَيْهِ قَتَلَكُ ، وإن مضيت على طريقك حتى تصل إلى الرَّيِّ وهم جندُك فتقيم وتنظر في أمرك ، فان حدث لك حادث كانت خراسان من ورائك، فعزم أبو مسلم على ذلك، وقال للرسول: قل لصاحبك: إنه ليس من رأيي الحضور عندك، وأنا متوجّه إلى خراسان، فقال له الرسول يا أبا مسلم، أنت ما زلت أمين آل محمد ، فأنشُدُكُ الله أن تسم نفسك بسمة العصيان والشقاق، والرأئُ أن تحضُر عند أمير المؤمنين وتعتذر إليه فلن ترى عنده إلا ما تحب، فقال له أبو مسلم: متى كنت تخاطبني عثل هذا الخطاب؟ فقال الرجل: سبحان الله ، أنت دعوتنا إلى ولاية هؤلاء القوم ونصرهم، وقلت لنا مَن خالفهم فاقتلوه ، فلما دخلنا معك فيما ندبتنا إليه رجَعت عنه وأنكرته علينا! فقال أبومسلم

هو ما قلتُ لك، ولستُ أرجع، فقال له: فليس عندك غيرُ هذا؟ قال: نعم، فخلا به وأبلغه ما قال المنصور، فوجَم وأطرق ساعة ثم قال : ارجعُ وأعتذرُ إليهِ ، ورجع َ ، ثم سلَّم عسكره إلى بعض أصحابه وقال له : إن جاءك كتابي وهو مختوم بنصف خانمی فهو کتابی ، وإن کان مختوماً بکل الخاتم فاعلم أنه لیس ختمى، وأوصاه بما أراد ، ثم سار إلى المنصور فلقِيَه بالمدائن ، فلما علم المنصور بوصوله أمر الناس جميماً بتلقيه ، فلما دخل عليه قبَّل يده فأدناه وأكرمه ، ثم أمره بأن يعود إلى خَيْمته ويستريح ويدخل الحمَّام ويعودَ من الغد، فمضى، فاما أصبح أتاه رسول المنصور يستدعيه ، وقد أعدّ المنصور جماعة من أصحابه خلف الستور بأيديهم السلاح ، فأوصاهم أنه إذا ضرب باحدى يديه على الأخرى يخرجون فيقتلون أبا مسلم ، فلما دخل أبو مسلم عليه قال له أُخْبِرْ ني عن سيفين وجدتهما في عسكر عبد الله بن على"، فقال أبو مسلم: هذا أحدهما ، وكان في يده سيف ، فأخذه المنصور ووضعه تحت مُصَلاهُ ، ثم شرع في توبيخه وتقريعه على ذنب ذنب، وأبومسلم يعتذرُ عن كل واحد بعذر، فعدّ د عليه عدة ذنوب، فقال أبو مسلم: يا أمير المؤمنين ، مثلي لا يقال له هذا ، ولا تعدُّد عليه مثلُ هذه الذنوب بعد ما فعلت ، فاغتاظ المنصور وقال : أنت فعلت ! والله لوكانت مكانك أمة " سودا؛ لفَعَلَتْ مَا فَعَلَتَ ، وهل نلتَ مَا نلتَ إلاَّ بنا و بدولتنا ؟ فقال أبو مسلم : دع هذا فقد أصبحت ُ لا أخشى غيرَ الله ، فضرب المنصور بيده على الأخرى فخرج أولئك النفرُ وخبطوه بالسيوف فصاح: استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك، فقال المنصور: وأيُّ عدو لي أعْدَى منك؟ ثم أمر به فَلُفٌّ في بساط، ودخل عيسى بن موسى فقال: أين أبو مسلم يا أمير المؤمنين ؟ فقال المنصور: هو ذاك في البساط، فقال: قتلتَه ؟ قال: نعم، قال « إِنَّا لِلهِ وِإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُونَ » بعد بلائه

وفعله وأمانه! وكان المنصور قد آمنه وكفَل عيسى بن موسى على ذلك ، فقال له المنصور: خلع الله قلبك ، والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى منه . وهل كان لكم مُلك في حياته ؟ ثم أمر المنصور بمال لجنده فتفر قوا ، وتصرف المنصور في خراسان ، وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائة

وفى عَقِب قَتْل أبى مسلم خرج رجل اسمه سُنْباذ بخراسان يطلب بثأر أبى مسلم الخراساني

### ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار ﴾

كان هذا سُنْباذ رجلاً مجوسياً من بعض قرى نَيْسَابور، وكان من أصحاب أبي مسلم وصنائمه ، فظهرَ غَضِباً لقتل أبي مسلم ، وكثر أشياعه ، وأطاعه أكثرُ أهل الجبال ، وغلَب على كثير من بلاد خراسان ، فلما بلغ المنصورَ خبرُه أرسل إليه عشرة آلاف فارس ، فالتقوا بين همذان والرَّى ، وكان هذا سنباذ ود أفسد في البلاد التي غلب عليها فساداً كثيراً وسبَى الذراري"، وأظهر أنه يريد أن يمضي إلى الحجاز ويهدمَ الكعبة، فلما التتي هو وعسكرُ المنصوركان سنباذ قد أخذ معه عِدَّة من النساء المسلمات اللواتي قد سباهن وهن على جِمال ، فأمر سُنباذ باخراج النساء المسبيات قدّام عسكره ، فخرج النساء حواسر على الجمال ، وصَّين صيحة واحدة : وا محمداه ! فَنَفَرت الجمال وكرّت راجعة على عسكر سُنْباذ ففرقتهم ، فتَبعهاعسكرالمنصور ودخلوا خلف إلجمال فوضعوا فيهم السيوف وأبادوهم قتلاً ، وكان عدة القتلي نحواً من ستين الفاً ، وقد ذَلَّ الاستقراء على أن من اخترع دولة وأحدثها لم يستمتع بها في أغلب الأحوال. قال (صلوات الله عليه) لا تتمنُّوا الدولَ فَتُحْرَمُوهَا وَكَأْنُ المُخترعَ للدولة يكون عنده من الدَّالة والتبسط ما تأنف من احتماله نفوس ُ الملوك، فكلما زاد تبسطه زادت الأنفة عنده حتى يُوقِعوا به. والمنصور خلع بن َ أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد وجعلها في ابنه محمد المهدى

### ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

هو عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس أمير الكوفة ، هو ابن أخى المنصور ، كان عيسى بن موسى قد جمله إبراهيم الأمام ولى عهد بعد المنصور ، وأخذ له البَيْعة على الناس وحلّفهم له ، فاما كبر المهدى بن المنصور شُغف المنصور به شَغفاً شديداً ، فأحب أن يبايعله بالخلافة ، نخلع عيسى بن موسى وأشهد عليه بالخلع ، وبايع للمهدى وجعل عيسى بن موسى بعده

# ﴿ شرح كيفية خلع عيسي بن موسى ﴾

قد اختلف أرباب السيّبر في كيفية خلعه ، فقيل إن المنصور التمس منه ذلك ، وكان يُكرمه و يجلسه عن يمينه و يُجلس المهدى عن يساره ، فاما فاوضه المنصور في خلع نفسه قال : يا أمير المؤمنين : كيف أصنع بالأيمان التي في رقبتي و في رقاب الناس بالعتاق والطلاق والحج والصدقة ؟ ليس إلى الخلع سبيل ، فتغير المنصور عليه وباعده بعض المباعدة ، وصار يأذن المهدى قبله و يُجلسه دون المهدى ، وصار يتقصد أذاه ، فكان يكون عيسى بن موسى جالساً فَيُحْفَر الحائط الذي يليه و يُنثر التراب على رأسه ، فيقول لبنيه تعقو ا، ثم يقوم هو فيصلى ، والتراب ينتثر عليه ، ثم يؤذن له فيدخل على المنصور والتراب عليه لا ينفضه ، فيقول له المنصور : يا عيسى ، ما يدخل أحد على عشل ما تدخل أنت به من الغبار والتراب ، أفكل شدا من الشارع ؟ فيقول عيسى : أحسَبُ ذلك يا أمير المؤمنين ، والتراب ، أفكل شدا من الشارع ؟ فيقول عيسى : أحسَبُ ذلك يا أمير المؤمنين ،

وقيل: إنه سقاه بعض ما يُتلفه فرض مدّة ثم أفاق منه، فلم يزل هذا الأذي يتكرر عليه حتى خلع نفسه وبايع.

وقيل: بل وضع المنصور الجند فصاروا يشتمون عيسى بن موسى إذا رأوه وينالون منه ، فاهما شكا ذلك إلى المنصور قال له: يا ابن أخى ، إنى والله أخافهم عليك وعلى نفسى ، فانهم قد اشربت قلوبهم حب هذا الفتى ، يعنى المهدى ، فلو قدَّمته بين يديك ! فخلع عيسى نفسه وبايع المهدى ، ولما رآه بعض أهل الكوفة وقد جعل المهدى قدّامه فى الخلافة وصار هو بعده قال : هذا الذى كان غداً فصار بعد غد . وقيل بل اشتراها المنصور منه بمال مبلغه أحد عشر الف الف دره . وقيل بل أرسل إليه خالد بن برمك فأخذ معه جماعة من أهل المنصور نحو ثلاثين رجلًا ومضى إلى عيسى فخاطبه فى أن يخلع نفسه فأبى ، فاما أبى قال خالد للجماعة : نشهد عليه أنه قد خلع نفسه ونحقن بذلك دمه ونسكن هذه خالد للجماعة : فشهدوا عليه بذلك فقامت البينة به ، وأنكر عيسى فلم أيلتفت إليه ، وتم خلعه وبويع للمهدى ، والله أعلم أي ذلك كان . والمنصور هو الذى بنى الرصافة لابنه المهدى

#### ﴿ شرح السبب في بنائها ﴾

كان الجند قد شَغَبُوا على المنصور ، فقال المنصور لَقُتُم بنِ العباسِ بن عبيد الله بنِ العباس : ما ترى التيات الجند ؟ وإنى خائف أن تجتمع كلمهم ! فقال له يا أمير المؤمنين : الرأى أن تُعَبِّر ابنك إلى الجانب الشرقى وتُعبِّر معه قطعة من العسكر ، وتبنى له مدينة ، فيصير هو في مدينة وعسكر بالجانب الشرقى ، وأنت في مدينة وعسكر بالغربي ، فان رابك حَدَث من أحد الجانبين

استَعَنْتَ عليه بالجانب الآخر، فقبَل قولَه وبنى الرَّصافة، وتمت الرصافة، وصار الخلفاء بعد ذلك يدفنون موتاه بها، وبنَوْ ابها التَّرَبَ الجليلة وحملوا إليها من الفرَّش العظيم والآلات الجليلة ما يتجاوز الحصر، ووقفوا عليها من النواحى والأقرحة والعقارات بُحلةً كثيرة، وكانت في أيامهم حَرَما إذا لجأ إليها الخائف أمن. ومات المنصور مُحرِماً بمكة سنة ثمان وخمسين ومائة، فكتم الربيع أمره لأجل البيعة المهدى، فيقال إنه أجلسه وسَندَهُ وجعل على وجهه كِلَّة خفيفة يُرى وجهه منها ولا يُفهم أمره، وأذِن لوجوه بني هاشم، فلما دخلوا ووقفوا بين يديه وهم منها ولا يُفهم أمره، وأذِن لوجوه بني هاشم، فلما دخلوا ووقفوا بين يديه وهم

يحسبون أنه حيّ تقدم الربيع إليه كأنه يشاوره ثم عاد إليهم ، وقال : أميرُ المؤمنينُ يأمركم بتجديد البَيْعة للمهدى ، فبايع الناس طرًّا .

وقيل إن المهدى لما بلغه ذلك استخف بالربيع ، وقال : ما منعتك هيبةً أمير المؤمنين من هذا الفعل به !

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه برأيه وكفاءته ، مع أنه كان يشاور فى الأمور دائمًا ، وأنما كانت هيبته تصغر لها هيبة الوزراء ، وكانوا لا يزالون على وَجَل منه وخوف ، فلا يَظهر لهم أُبَّهَةٌ ولا رَوْنَق .

### ﴿ وزارة أبي أيوبَ المورياني المنصور ﴾

مُورِيان قرية من قرى الأهواز . كان المنصور قد اشتراه صبياً قبل الخلافة وثقفه ، فاتفق أنه أرسله مرة إلى أخيه السفاح وهو خليفة ، وأرسل معه هدية ، فلما رآه السفاح أعجبته هيئته وفصاحته وصباحته ، فقال له : يا غلام ، لمن أنت ؟ قال : لأخى أمير المؤمنين ، قال : بل أنت لى ، واحتبسه عنده ، وكتب إلى

المنصور يُعلمه أنه قد أخذه وأعتقه ، واختص بالسفاح مدة خلافته ، ثم نَمَتْ حاله وتزايدت نِعَم الله عنده حتى قلده المنصور وزارته ، وكان لبيبًا بصيرًا بالأمور عاقلا فَطِنًا ذكيًا فاضلا كريمًا غزير المُرُوءة .

# ﴿ مَكْرُمة ﴾

حدَّث ابن شبر مه قال : زوَّجت ابنى على صداق مبلغه الفا دره ، فجعلت أفكر فيمن أستعبن به على ذلك ، فأتيت أبا أيوب المورياني وزير المنصور فذكرت له ذلك ، فقال : قد أمرنا لك بهذا القدر ، فجزيته خيراً وقمت لأخرج ، فقال لا تعجَلَن ، اجلس ، ثم قال إذا دفعت المهر فما يحتاج ابنك إلى نفقة ؟ ثم قال : أعطوه ألني درهم للنفقة ، وذهبت لأقوم، فقال لا تعجَل ، أفلا يحتاج إلى خادم ؟ أعطوه ألني درهم لخادم ، فما زال يأمر لى في كل مرة بألفين ألفين حتى تكمّل ما أمر لى به خمسين ألف دره .

### ﴿ ذَكُرُ القبض على أبي أيوب سليمان المورياني وزير المنصور ﴾

كان أبو أيوب يحب جمع المال ليتقرب به إلى المنصور إذا خافه ، فقال له المنصور يوماً : ما ترى حال صالح ابنى ليس له ضيعة ! فقال أبو أيوب : يا أمير المؤمنين ، بالأهواز مزارع عاطلة تحتاج إلى ثلا عائة ألف دره ، تُعمر بها ويقوم منها حاصل جيد ، فأطلق له ثلا تمائة ألف دره ، وأمره بعارتها لابنه صالح ، فأخذ أبو أيوب المال ولم يعمل فى الضيعة شيئاً ، وصار فى رأس كل سنة يحمل عشرين ألف دره ويقول هذه حاصل الضيعة المستجدة ، فانكتم الحال عن المنصور مدة ، ثم إن أعداء أبى أيوب وجدوا هذا طريقاً إلى السعاية به ، فأعاموا المنصور الحال ، فانحدر بنفسه إلى هناك ، فأمر أبو أيوب أن تبنى بيوت فأعاموا المنصور الحال ، فانحدر بنفسه إلى هناك ، فأمر أبو أيوب أن تبنى بيوت

على جانب الشط ويُغرسَ فيها كرهم ويُخَضَّر حواليها، فاما فعل ذلك اجتاز المنصور بها، فقال له أبو أيوب: هذه هي الضيعة، فرأى المنصور العمارة والحضرة فكاد الأمر يشتبه عليه، فأعلمه أعداء أبي أيوب صورة الحال، فركب بنفسه وأخذ الأدلاء معه وطاف الضيعة فوجدها عاطلة لا عمارة فيها، فعرف القصة وتنبه على خيانة أبي أيوب فنكبه وقتله وقتل أقاربه واستصفى أموالهم، وقال ان حبيبات الشاعر الكوفى في ذلك

قد وَجَدْنَا الملوكَ تحسُد من أَعْدِ طَته طوعاً أَزمَّةَ التدبيرِ فَإِذَا مَا رَأُوا له النهى والأمرر أَتَواهُ من بَأْسِهم بنَكِيرِ شرب الكأس بعد حفص سليما نُ ودارَتْ عليه كُفُّ المدير وَنَجَا خالدُ بنُ برمكَ منها إِذ دَعَواهُ من بَعْدِها بالأمير أَسْوَأُ العالمين حالاً لدَيْهِمْ من تَسَمَّى بكاتب أو وزير أَسُولًا العالمين حالاً لدَيْهِمْ من تَسَمَّى بكاتب أو وزير

#### ﴿ وزارة الربيع بن يونس المنصور ﴾

هو أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان ، هو أبو فروة مولى عثمانَ بن عفانَ ، كان يقال إن الربيع لقيط ، ولذلك قال يوماً لرجل كرّر الترحم على أبيه في حضرة المنصور: كم تكرّر ذكر أبيك وتترحم عليه ؟ فقال له الرجل: إنك معذور في ذلك لأنك لم تذق حلاوة الآباء . قالوا والصحيح أنه بن يونس ابن محمد بن أبي فروة ، و بلغني أن علاء الدين عطا مَلك بن الجُويني صاحب الديوان كان ينتسب إلى الفضل بن الربيع . ولقد عجبت من الصاحب علاء الدين مع تُنبله وفضله واطلاعه عَلى السير والتواريخ ، كيف رضى أن ينتسب إلى الفضل بن الربيع ! فإن كان قد انتحل هذا النسب ففضيحة ظاهرة ، وإن كان حقاً فلقد كان العقل الصحيح يقتضى سترة ، فإنه نسب لا يوجد أرذل منه .

فإِن أَبا فروة كان ساقطاً ، وكان عبداً للحارث حَفاًر القبور بمكة والحارث مولى عثمان بن عفان ، فأبو فروة عبدُ عبدِ عثمان ، وفي ذَلك يقول الشاعر :

وإِنَّ وَلا كَيْسَانَ للحارث الذي ولي زمناً حفرَ القَبُورِ بَيثُرِبِ وأبو فروة خرجَ على عثمانَ يومَ الدار، وكفاه بذلك عاراً! فانظر هل ترى نسباً أسقط أو أرذل من هذا ؟ وأعجَبُ من رَأَى الصاحبِ علاءِ الدين في هذا خُلُو \* حضرته ممن يعرف هذا القدرَ فينبهه عليه .

كان الربيع جليلاً ببيلاً منفذاً للأمور مهيباً فصيحاً كافياً حازماً عاقلاً فطناً ، خبيراً بالحساب والأعمال، حاذقاً بأمور المُلك، بصيراً بماياً في ويذر، محباً لفعل الحير. رُوى أن المنصور أحضر يوماً إنساناً ذُكر له أنه و تَب على عامله ببعض النواحي، فقال له المنصور: ويحك! أنت المتوثب على فلان العامل ؟ والله لا تثرن من لحمك أكثر مما يبقى منه على عظمك ، وكان شيخاً كبيراً فأنشد بصوت ضعيف :

أتروض عرد سك بعد ما هرمت ومن المناء رياضة الهكرم فقال المنصور: يا ربيع ، ما يقول ؟ فقال يقول : (بسيط) العَبْدُ عبد كُم والأور أمركم فهل عذا بُك عنى اليوم مصروف ؟ فقال : قد عفونا عنه ، فلينصرف ، ورأى المنصور يوماً في بستانه شجيرة من شجر الخلاف فلم يَدْر ما هي ، فقال يا ربيع ما هذه الشجرة ؟ فقال الربيع : إجماع ووفاق ، وكره أن يقال خلاف ، فاستعقله المنصور واستحسن قوله . ولم يزل الربيع وزيرًا للمنصور إلى أن مات المنصور وقام الربيع بأخذ البيعة ولم يزل الربيع وزيرًا للمنصور إلى أن مات المنصور وقام الربيع بأخذ البيعة للمهدى على ما تقدم وصفه ، وهو آخر وزراء المنصور ، وقتله الهادي ، وكان سبب

قَتْلُهُ أَنَّهُ أَهْدَى جَارِيةً حَسَنَاءً إِلَى المهدى بن المنصور ، فوهبها المهدى لابنه

موسى الهادى ، فغلب حبُّها عليه وأولدَها أولادَه ، فلما صار الهادى خليفة سعى إليه أعداء الربيع ، فناوله الهادى قدّحًا فيه عسل مسموم فشربه فمات ليومه ، وذلك في سنة سبعين ومائة ، انقضت ايام المنصور ووزرائه .

﴿ ثم ملك بعده ابنه محد المهدى ﴾

هو أبو عبد الله محمد المهدى بن ُ أبى جمفر المنصورِ ، وقد مرّ نسبه ، بويع له بالخلافة بمكة في سنة ثمان وخمسين ومائة .

كان المهدى شهماً فطناً كريماً شديداً على أهل الإلحاد والزندقة لا تأخذه في إهلاكهم لومة لائم، وكانت أيامه شبيهة بأيام أييه في الفتوق والحوادث والخوارج، وكان يجلس في كل وقت لرد المظالم.

رُوى عنه أنه كان إذا جلس للمظالم قال أدخِلو على القضاة ، فلو لم يكن رَدّى للمظالم إلا للحياء منهم لكني ! .

وحُدِّث عنه أنه خرج متنزها ومعه رجل من خواصه اسمه عمرو، فانقطعا في الصيد عن العسكر فجاع المهدى، فقال هل من شيء يؤكل ؟ فقال له عمرو أرى كوخا، فقصدوه فاذا فيه نبطي وعنده مَبْقَلة، فسلموا عليه فرد السلام، فقالوا هل من طعام ؟ فقال عندى رُبَيْثاء، وهو نوع من الصِّحْناء، وعندى خبز شعير، فقال المهدى: إن كان عندك زيت فقد أكملت الضيافة، قال نعم وكراث، فأتاها بذلك فأكلاحتى شبعا، فقال المهدى لعمرو قل في هذا شعراً، فقال:

إن من يُطْعِمُ الربيثاء بالزيب ت وخبز الشعير بالكُرّاثِ المعير بالكُرّاثِ المعير بالكُرّاثِ المعير بصفعة أو بثنتيب ن لسوء الصنيع أو بثلاث فقال المهدى بئسما قلت ، إنما كان ينبغى أن تقول: لجدير ببَدْرة أو بثنتيب ن لحسن الصنيع أو بثلاث

قال ووافاهم العسكر والخزائن والخدم، فأمر للنبطى بثلاث بِدَر وانصرف، وفي أيامه ظهر المقنَّع بخراسان.

#### ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

كان هذا المقنع رجلاً أعورَ قصيرًا من أهل مَرُو ، وكان قد عمِل وجهاً من ذهب، وركّبه على وجهه لئلا يُرى وجهه ، وادعى الإلهية ، وكان يقول : إن الله خلق آدم ؛ فتحول في صورته ثم في صورة نوح وهكذا هام جرًّا إلى أبى مسلم الحراساني ، وسمى نفسه هاشماً ، وكان يقول بالتناسخ ، وبايعه خلق من ضُلال الناس ، وكانوا يسجدون إلى ناحيته أين كانوا من البلاد ، وكانوا يقولون في الحرب : يا هاشمُ أعِنًا ، واجتمع إليه خلق كثير .

فأرسل المهدى إليه جيشاً فاعتصم منهم بقلعة هناك ، وطاولوه فضجر وضجر أصحابه ، فطلَب أكثرُهم الأمان ، وبقى معه نفر يسير وهو في القاعة محاصر ، فأضرم ناراً عظيمة ، وأحرق جميع ما بالقاعة من دابة وثوب ومتاع ، ثم جمع نساءه وأولاده وقال لأصحابه: من أحَب منكم الارتفاع معى إلى السماء فليُلق نفسه في هذه النار ، ثم ألق فيها نفسه وأولاده ونساءه خوفاً أن يُظفر بجثته أو بحرمه ، فلما احترقوا فتحت أبواب القلعة فدخلها عسكر المهدى فوجدوها خالية خاوية .

ولما و لي المهدى الخلافة جدَّد الكلام في خلع عيسى بن موسى والبيعة لولديه موسى الهادى وهرون الرشيد ، وقد تقدم شرح كيفية خلعه في أيام المنصور، وأنه قدَّم المهدى عليه ، فاما و لي المهدى أراد لبنيه ما أراد المنصور له ، فطلب من عيسى بن موسى أن يخلع نفسه فأبى ، فأرهبه وأرغبه حتى أجاب ، وأشهد عليه بالخلع ، وبايع لولديه الهادى والرشيد .

وكان المهدى ينظر في الدقائق من الأمور، وكذلك كانأبوه، فتقدم المهدى

حين وَلِي بِرَدِّ نَسَبِ آل زياد بِنِ أَبِيه إِلَى عُبَيَدُ الثقفيّ، وإسقاطِهم من ديوان قريش، وبِرَدِّ نَسَبِ آل أَبَى بَكْرة إلى ولاء رسول الله (صلوات الله عليه وسلامه)، وكتب الكتب بذلك فاعتُمِد ما رَسَم به ، ثم بعد ذلك ارتشى العمالُ من بنى زيادٍ وأعادوهم إلى ديوان قريش . وغزى المهدى الروم عدة دَفعات وكانت له الغلبة ، ومات المهدى عاسبَذان واختُلف في سبب موته .

فقيل أنه طَرَد ظبياً في بعض متصيَّداته فدخل الظبي إلى بابِ خرِبةٍ ، فدخل فرس المهدى خلفه فدقه بابُ الخربة فقطع ظهره فمات من ساعتهِ . وقيل إن بعض جواريه جعلت سماً في بعض المآكل لجارية أخرى فأكل المهدى منه وهو لا يعلم فمات . وذلك في سنة تسع وستين ومائة . وقال أبو العناهية يصف جواريه وقد برزن بعد مو ته وعليهن المُسُوح ، (رمل)

رُحْنَ فِي الوشّي وأقبل من عليهن المُسُوحُ كُلُّ نَطَّاحٍ من الدهْ ر له يومُ نَطُوح كُلُّ نَطَّاحٍ من الدهْ رت ما عُمِّرَ نوح لست بالباقي ولو عُمِّر رت ما عُمِّرَ نوح فعلى نفسِك نحُ إِنْ كُنْتَ لا بد تَنوح فعلى نفسِك نحُ إِنْ كُنْتَ لا بد تَنوح

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

فى أيامهِ ظهرت أبهَّة الوزارة بسبب كفاءة وزيره أبى عبيد الله معاوية بن يسار، فانهُ جمع له حاصل المملكة ، ورتب الديوان ، وقرر القواعد ، وكان كاتب الدنيا وأوحد الناس حِذْقاً وعلماً وخِبرة ، وهذا شرح طَرَف من حاله

### ﴿ وزارة أبي عبيد الله معاوية بن يسار للمهدى ﴾

هو من موالى الأشعريين ، كان كاتب المهدى ونائبة قبل الخلافة ، ضمه المنصور إليه ، وكان قد عزم على أن يستوزروه لكنه آثر به ابنه المهدى ، فكان غالباً على أمور المهدى لا يعصى له قولاً ، وكان المنصور لا يزال يُوصِيه فيه ويأمره بامتثال ما يشير به ، فلما مات المنصور وجلس المهدى على سرير الخلافة فوض إليه تدبير المملكة وسلم إليه الدواوين ، وكان مقدّماً في صناعته فاخترع أموراً : منها أنه نقل الخراج إلى المقاسمة ، وكان السلطان يأخذ عن الغلات خراجاً مقررا ولا يقاسم ، فلما ولي أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة ، وجعَل الخراج على النخل والشجر ، واستمر الحال في ذلك إلى يومنا ، وصنف كتاباً في الخراج ، ذكر فيه أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده ، وهو أول من صنّف كتاباً في الخراج ، فيه أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده ، وهو أول من صنّف كتاباً في الخراج ، وتبعه الناس بعد ذلك فصنفوا كتب الخراج ، وكان شديد التكبر والتجبر

روى أن الربيع لما قدم من مكة بعد موت المنصور، وأخذ البيعة المهدى حضر من ساعة وصوله إلى باب أبى عبيد الله، فقال له ابنه الفضل: يا أبى نبدأ به قبل أمير المؤمنين وقبل منزلنا؟ قال: نعم يا بنى هو صاحب الرجل والغالب على أمره، قال فوصل الربيع إلى باب أبى عبيد الله الوزير فوقف ساعة حتى خرج الحاجب، ثم دخل فاستأذن له فأذن له، فاما دخل عليه لم يقم له، ثم سأله عن مسيره وحاله فأخبره، وشرع الربيع يحدثه بما جرى في مكة من موت المنصور واجتهاده في أخذ البيعة للمهدى، فسكّته وقال: قد بلغني الخبر فلا حاجة إلى واجتهاده في أخذ البيع ثم قام فخرج وقال لابنه الفضل: على كذا وكذا إن لم إعادته، فاغتاظ الربيع ثم قام فخرج وقال لابنه الفضل: على كذا وكذا إن لم أبذل مالى وجاهى في مكروهه وإزالة نعمته، ومضى الربيع إلى المهدى فاستحجبه واختص به كما كان مع أبيه، فشرع في إفساد حال أبى عبيد الله فاستحجبه واختص به كما كان مع أبيه، فشرع في إفساد حال أبى عبيد الله

الوزير بكل وجه ، فلم يتفق له ذلك ، فخلا ببعض أعدائهِ وقال له : قد ترى ما فعل معك أبو عبيدالله ، ( وكان قد أساء اليه ) ، وما فعل معي أيضاً ، فهل عندك تدبير في أمره ؟ قال الرجل: لا والله ما عندي حيلة تنفذ عليه ، فانهُ أعف الناس يداً ولساناً ، ومذهبه مذهب مستقيم ، وحذقه في صناعته ما عليهِ مزيد ، وعقله وكفاءته كما علمت ، ولكن ابنه ردىء الطريقة مذموم السيرة ، والقولُ يُسرع إليهِ ، فإِن تُهيًّا حيلةٌ من جهة ابنه فعسى ذلك ، فقبَّل الربيع من بين عينيه ، ولاح له وجه الحيلة عليهِ ، فسمى بابنه إلى المهدى أنواعاً من السعايات ، وأخذ يرميه بالزندقة ، وكان المهدى شديداً على أهل الإلحاد والزندقة لا يزال يتطلّع عليهم ويفتك بهم ، فاما رسخ في ذهن المهدى زندقة ابن الوزير استدعى به ؛ فسأله عن شيء من القرآن العزيز فلم يعرف ، فقال لأبيهِ وكان حاضرًا : ألم تخبرني أن ابنك يحفظ القرآن ؟ قال: بلي يا أمير المؤمنين ، ولكن فارقني مذمدةٍ فنَسِيَهُ ، فقال له: قم فتقرب إلى الله بدمه ، فقام أبو عبيد الله فعثر ووقع وارتمد ، فقال العباس بن محمد عم اللهدى: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تُعنيَ الشيخ من قَتْل ولده، ويتولى ذلك غيرُه ، فأمر المهدى بعضَ من كان حاضرًا بقتله فضُر بت عنقهُ ، واستمر أبوه على حاله من الخدمة إِلاَّ أنه ظهر عليه الانكسار، وتنمَّر قلبهُ، وتنمَّر أيضاً قلبُ المهدى منه ، فدخل بعضَ الأيام على المهدى ليعرض عليهِ كتباً قد وردت من بعض الأطراف، فتقدم المهدى بإخلاء المجلس، فخرج كل من به إلا الربيع، فلم يعرض أبو عبيد الله شيئًا من تلك الكتب، وطلب أن يخرج الربيع، فقال له المهدى: يا ربيع ، اخرج ، فتنحى الربيع قليلاً ، فقال المهدى : ألم آمر ال بالخروج؟ قال يا أمير المؤمنين: كيف أخرج وأنت وحدك، وليس معك سلاح، وعندك رجل من أهل الشأم اسمهُ معاوية ، وقد قتلت بالأمس ولده ، وأوغرت

صدره، فكيف أدعك معه على هذه الحال وأخرج ؟ فثبت هذا المعنى فى نفس المهدى إلا أنه قال: يا ربيع، إنى أثق بأبى عبيد الله فى كل حال، وقال لأبى عبيد الله الوزير: اعرض ما تربد فليس دون الربيع سر، ثم قال بعد ذلك المهدى للربيع: إنى أستحيى من أبى عبيد الله بسبب قتل ولده فاحْجُبه عنى، فحُجِب عنه، وانقطع بداره، واضمحل أمره وتهيأ للربيع ما أراده من إزالة نعمته، ومات أبو عبيد الله معاوية أن يسار في سنة سبعين ومائة.

#### ﴿ وزارة أبي عبد الله يعقوب بن داود للمهدى ﴾

هو من الموالى . قال الصُولى : كان داوُد أبوه و إخوته كتاً باً لنصر بن سيّار أمير خراسان . كان يعقوب بن داود يتشيع ، وكان في ابتداء أمره مائلاً إلى بني عبد الله بن الحسن بن الحسن ، وجرت له خطوب في ذلك ، ثم إن المهدى خاف من بني الحسن أن يُحدِثوا أمرًا لا يُتَدارك ، فطلب رجلاً ممن له أنس ببني الحسن ليستعين به على أمرهم ، فدله الربيع على يعقوب بن داود لصداقة كانت بين الربيع وبينه ، وليتفقا على إزالة دولة أبي عبيد الله معاوية الوزير ، فاستحضره المهدى وخاطبه ، فرأى أكمل الناس عقلاً وأفضلهم سيرة فشُغف به واستخاصه لنفسه ثم استوزره وفوض الأمور إليه .

وقيل: إن السبب في وزار ته غيرُ هذا ، وهو أن يعقوب بن داود قرر للربيع مائة ألف دينار إن حصلت له الوزارة ، فجعل الربيع 'يثني عليه في الخلوات عند المهدى، فطلب المهدى أن يراه ، فلما حضر بين يديه رأى أكل الناس خلقاً وفضلاً. ثم قال له : يا أمير المؤمنين هاهنا أمور لا تنتهى إلى علمك ، فإن وَليْ تَنِي عرضَها عليك بذلتُ جُهدى في نصيحتك ، فقر "به وأدناه فصار يعرض عليه من المصالح والمهمات والنصائح الجليلة ما لم يكن يُعرض عليه من قبل ، فاستخصه

وكتب كتاباً بأنهُ أخوه فى الله (تعالى)، واستوزره وفوّض إِليه الأموركلّها، وسلم إليه الدواوين وقدمهُ على جميع الناس حتى قال بشار يهجوه:

بنى أمية هُبُّوا طالَ نومُكُمُ إِن الخليفة يعقوبُ بنُ داودِ ضاعَتْ خلاَفتُكم يا قوم فالتمِسُوا خلافة الله بين النَّاي والعود

وذلك لأن المهدى اشتغل باللهو واللعب وسماع الأغانى وفو"ض الأمور إلى يعقوب بن داود، وكان أصحاب المهدى يشربون عنده النبيذ، وقيل ما كان هو يشرب معهم، فنهاه يعقوب بن داود عن ذلك ووعظه . وقال : أَبَعْدَ الصلواتِ في المسجدِ تفعل هذا ؟ فلم يلتفت إليه : وفي ذلك يقول الشاعر للمهدى (طوبل)

فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طيبة النَّشرِ ثم إِن السُّعاَة ما زالوا يسعَون بيعقوب بن داود إلى المهدى حتى نكبه وجعله في المُطْبِق وهو حبس التجليد، فلم يزل على ذلك مدة أيام المهدى ومدة أيام الهادى حتى أخرجه الرشيد.

## ﴿ شرح السبب في القبض عليه وكيفية ما جرى ﴾

حدّث يمقوب بن داود قال: استدعاني المهدى يوماً فدخلت عليه وهو في مجلس في وسط بستان ورءوس الشجر مع أرض ذلك المجلس، وقد امتلأت رءوس الشجر من الأزهار المتنوعة، وقد فرش المجلس بفر ش موردة، و بين يديه جارية حسناء لم أر أحسن وجها منها، فقال لى: يا يعقوب، كيف ترى هذا المجلس؟ قلت في غاية الحسن، فهنا الله أمير المؤمنين، قال فهو لك وجميع ما فيه ومائة ألف درهم وهذه الجارية ليتم سرورك، فدعوت له، قال: ولى إليك حاجة أريد

أن تضمن لي قضاءها ، قلت : يا أمير المؤمنين ، أنا عبدُك الطائع لجميع ما تأمُر به ، فدفع إلى وجلاً علوياً وقال: أحبُّ أن تكفيني أمرَه، فاني خائف أن يخرج على "، قال: فقلت: السمع والطاعة ، قال: تحلف لى ؟ فحلفت له بالله أن أفعَل ما تُريد ، ثم نقل جميعُ ما كان في المجلس إلى منزلي والجارية أيضاً ، فمن شدة سروري بالجارية جملتها في موضع قريب من مجلسي ليس بيني وبينها سوى سِتر رقيق، قال: وأدخَلْتُ العلويُّ إِليُّ وخاطبته فرأيته أَتَمَّ الناسعقلاَ ، فقال لى : يا يعقوب، تلقى الله بدمى ، وأنا ابن على بن أبي طالب وابن فاطمة (رضى الله عنها) وليس لى إليك ذنب؟ قال: فقلت لا والله، خذ هذا المال وانجُ بنفسك، قال: والجارية تسمع كلَّ ذلك ، فأرْسَلَتْ إلى المهدى دسيساً أعْلَمَه بالقصة ، فارسل المهدئ، وشحَن الدُّروب بالرجال، حتى حصَّل العلويُّ وجعله في بيت قريب من مجلسه ، ثم استدعاني فحضرت ، فقال : يا يعقوب ، ما فعلت بالعلوي ؟ قلت قد أراح الله منهُ أميرَ المؤمنين ، قال مات ؟ قلت نعم ، قال : بالله ؟ قلت : إي والله ، قال: فضع يدك على رأسي واحلف به ، قال يعقوب : فوضعت يدى على رأسه وحلفت به ، فقال لبعض الحدم : أخرج إلينا مَن في هذا البيت ، قال : فأخرَج العلوى ، فلما رأيته امتنع الكلام على وتحيَّرْت في أمرى ، فقال المهدى : يا يعقوب قد حَلّ لى دمُك ، احملوه إلى المُطبق ، قال يعقوب فدُليتُ بحبل في بئر مظامة لا أرى فيها الضوء، وكان يأتيني في كل يوم ما اتَّقَوَّت به، فمكثت مدة لا أدرى كم هي ، وذهب بصرى ، ففي بعض الأيام دُلَّى لى حبل وقيل اصعد ، قد جاء الفرج ، فصعِدت وقد طال شعرى وأظافيرى ، فأدْخِلت الحمام وأصلحوا شأنى وألبسونى ثيابًا ، ثم قادونى إلى مجلس ، وقيل لى سلَّم على أمير المؤمنين ، فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقيل لى على أى أمراء المسامين سلمت ؟ قلت على أمير المؤمنين المهدى ، فسمعت قائلاً من صدر المجلس يقول: رحم الله المهدى ، ثم قيل لى سلم على أمير المؤمنين ، فقلت ؛ السلام عليك يا أمير المؤمنين فقيل فقيل لى على أى أمراء المؤمنين سامت ؟ فقلت على أمير المؤمنين الهادى ، فسمعت قائلاً يقول من صدر المجلس ، رحم الله الهادى ، ثم قيل لى سلم ، فسامت ، فقيل لى على من سامت ؟ قلت ؛ على أمير المؤمنين هارون الرشيد ، فقال وعليك السلام يا يعقوب ورحمة الله وبركاته ، أغزز على على نالك ، فجعلت المهدى في حل ودعوت الرشيد وشكرته على خلاصى ، ثم قال ما تريد يا يعقوب ؟ قلت ؛ يا أمير المؤمنين ، ما بق في مستمتع ولا بلاغ ، وأريد المجاورة بمكة ، فأمر لى بما يا أمير المؤمنين ، ما بق في مستمتع ولا بلاغ ، وأريد المجاورة بمكة ، فأمر لى بما يصلحنى ، ثم توجه يعقوب إلى مكة وجاور بها ، ولم تطل أيامه حتى مات هناك سنة ست وثمانين ومائة

## ﴿ وزارة الفَيْض بن أبي صالح المهدى ﴾

هو من أهل نَيْسَابور ، وكانوا نصارى ، فانتقلوا إلى بنى العباس وأساموا ، وَتَرَبِّي الفَيْضُ فِي الدولة العباسية وتأدب وبَرَع ، وكان سخياً مفضالاً متخرَّقاً في ماله جواداً عزيز النفس كبير الهمة كثير الكبر والتيه ، حتى قال فيه بعض الشعراء ماله جواداً عزيز النفس كبير الهمة كثير الكبر والتيه ، حتى قال فيه بعض الشعراء

أَبَا جِعْفِرٍ جَنْنَاكُ نَسَأَلُ نَائِلاً فَأَعْوَزَنَا مِن دُونِ نَائِلِكُ البِشْرُ فَمَا بَرَقَتَ بَالُوعِدِ مِنْكُ غَمَامَةً مِنْ يُرَجَّى بَهَا مِنْ سَيْبِ نَائِلِكُ القَطْرُ فَلُو كُنْتَ تُعْطِينًا المُنَى وزيادةً لنَغَّصَهَا مِنْكُ التَّجَبُرُ والكِبْر

قالوا كان يحيى بنُ خالد بن برمك إذا استعظم أحدُّ كرَمه وجوده قال : لو رأيتم الفَيْضَ لصَغُرُ عندكم أمرى ؛ وفى الفيض يقول أبوالأسودَ الحمَّانيّ الشاعر يمدحه : ( de ub )

فقلتُ لها لن يقدحَ اللومُ في البحر أرادت لتَثْني الفيض عن سَنَن النَّدى ومَن ذا الذي يَثْني السحابَ عن القَطْر مواقعُ ماء المُزْنِ فِي البِّـــلَّد القَفْرِ

ولاعُهِ لَامَتْكَ يا فيضُ في النَّـدَى مواقعُ جود الفيض في كلِّ بَلدةٍ كان وفودَ الفيض لما تحمَّلُوا إلى الفيض وافَو اعنده ليلةَ القَدْر

قالوا كان الفيض بنُ أبي صالح متوجهاً في بعض الأيام إلى بعض أغراضه فصادفه صديق له ، فسأله الفيض إلى أين يذهب ، فقال إن وكيل السيدة أمِّ جعفر زبيدةَ قد حبَّس فلانًا على بقية ضمان مبلغُها مائةُ ألف دينار، وفلان، يعنى المحبوس ، صديق وصديقُك أيضاً ، وأنا متوجه إلى الوكيل المذكور لأشفع فيهِ ، فهل لك أن تصل جَناحي وتساعدني على هذه المكرمة ؟ فقال الفيض : إي والله ، ثم مضى معه فحضر عند وكيل أم جعفر زبيدة وشفعا في الرجل المحبوس، فقال الوكيل: الأمرُ في هذا إليها ، وما أستطيع أن أفرج عنه إلا بقولها ، ولكني أخاطبها وأحسِّن لها الافراجَ عنهُ ، ثم كتب إليها شيئًا ، فخرج الجواب إنهُ لا بدمن استيفاء هذا المال منه ولا سبيل إلى قبول شفاعة في هذا الباب، فاعتذر الوكيل إليهما وأراهما الخط، فقال الرجل للفيض: قم حتى تَمْضِيَ فقد فعلنا ما يجب علينا ، فقال الفيض : لا والله ، ما فعلنا ما يجب علينا فكا ننا ما جئنا إلى هنا إلاّ لنؤكد حبس صاحبنا ، قال الرجل فما نصنع ؟ قال الفيض حيث قد تعذَّر علينا خلاصُه من هذه الجهة نؤدي عنه هذا المال من خاصنا ونخرجه أنت نِصْفُه ، وأنا نصفه ، فأجاب الرجلُ إلى ذلك ، فقالا للوكيل : كم لك عليه ؟ قال مائة ألف دينار قالا : هي علينا وهذا خطنا بها فادفع إلينا صاحبنا ، قال : هذا أيضاً لا أقدر أن أفعله حتى أعلِمَها بالحال ، قالا فأعلِمها ، فكتب إليها الوكيل يخبرُها عا قال الفيض وبصورة الحال، فخرج الخادم وقال: لا يكون الفيضُ أكرمَ منا، قد وهبناه

المائة الألف، فادفع إليهم صاحبَهم، فأخذاه وخرجا . وكان الفيض قد وُصِف للمهدى لمّا عزم على يعقوب بن داود، فلما قبض عليه أحضر الفيض واستوزره وفو سن الأمور إليه . ومات المهدى وهو وزيره ، فلما وَلِيَ الهادى لم يستوزره وبق الفيض إلى أول أيام الرشيد، ثم مات وذلك في سنة ثلاث وسبعين ومائة . انقضت أيام المهدى ووزرائه

﴿ ثم ملَك بعده ابنه موسى الهادى ﴾ بويع له بالخلافة في سنة تسع وستين ومائة

كان الهادي متيقظاً غيورًا كريماً شهماً أيِّدًا شديد البطش جرىء القلب مجتمِع الحِسِّ، ذا إِقدام وعزم وحزم، حدَّث عبدُ الله بنُ مالك وكان يتولى شُرْطة المهدى قال : كان المهدى يأمرني بضرب ندماء الهادى ومغنيه وحبسهم صيانة له عنهم ، فكنت أفعل ما يأمرني به المهدى ، وكان الهادي يرسل إلى في التخفيف عنهم فلا أفعل، فلما مات المهدي وولى الهادي أيقنت بالتلف، فاستحضرني يوماً، فدخلت عليه وهو جالس على كرسي والسيف والنِّطع بين يديه ، فسلمت ، فقال : لا سلَّم الله عليك ، أنذكر يوم بعثتُ إليك في أمر الخرَّاني وضربهِ فلم تقبل قولي ؟ وكذلك فعلتَ في فلان وفلان ( وعدَّد ندماءه ) فلم تلتفت إلى قولى ، قلت : نعم ، أفتأذن في ذكر الْحُجة ؟ قال: نعم، قلت: ناشدتك الله، لو أنك قلْدْتَني ما قلدني المهدى وأمرتني بما أمر فبعث إلى معض بنيك بما يخالف أمرك فاتبعت قوله وتركت قولك، أكان يسرك ذلك ؟ قال: لا، قلت: فكذلك أنا لك، وكذلك كنتُ لأبيك، فاستدناني فقبّلت يده ، ثم أمر لي بالخلّع ، وقال : وليَّتك ما كنت تتولّاه ، فامض راشداً ، فضيت مفكرًا في أمرى وأمره ، وقلت : حَدَثْ يشرَب ، والقوم الذين عصبته في أمرهم هم ندماؤه ووزراؤه وكُتاَّبه ، وكأنى بهم حين يغلب الشراب عليه

يَهْلِبُونَ عَلَى رأيه وَ يُحَسِّنُونَ له هلاكى! قال : فإنى لجالس وعندى بُنيَّة لى ، والكانون بين يدى ، وقد الى رفاق وكامَخ وأنا أشطره بالكامخ وأسخّنه بالنار وآكل وأطعم الصغيرة ، وإذا بوقع حوافر الخيل ، فظننت أن الدنيا قد زُلْزلت ، فقلت : هذا ما كنت أخافه ، وإذا الباب قد فُتح ، وإذا الحدم قد دخلوا والهادى فقلت : هذا ما كنت أخافه ، وإذا الباب قد فُتح ، وإذا الحدم قد دخلوا والهادى في وسطهم على دابته ، فلما رأيته وثَبْت فقبلت يده ورجله وعافر فرسه ، فقال لى : يا عبد الله ، إنى فكرت في أمرك ، فقلت ربما سَبق إلى ذهنك أنى إذا شربت وحولى أعداؤك أزالوا حسن رأيي فيك فيقلقك ذلك ، فصرت إلى منزلك لأؤنسك وأعلمك أن ما كان عندى من الحقد عليك قد زال جميعه ، فهات وأطعمنى مما كنت تأكل ، لتملم أنى قد تحرَّمت بطعامك ، فيزول خوفك ، فأدنيت إليه من ذلك الرقاق والكامخ فأكل ، ثم قال : هاتوا ما صحبناه لعبد الله ، فدخل أربعائة بغل مُوقرة دراهم وغيرَها ، فقال : هذه لك ، فاستعن بها على أمرك ، أربعائة بغل مُوقرة دراهم وغيرَها ، فقال : هذه لك ، فاستعن بها على أمرك ، واحفظ هذه البغال عندك لعلى أحتاج إليها لبعض أسفارى ، ثم انصرف .

ومن كلامه ما قاله لإبراهيم بن مسلم بن قتيبة وقد مات له ولد فجاء الهادى يعزيه وكان عنده بمنزلة عظيمة ، فقال له : « يا إبراهيم ، سرَّكَ ابنُك وهو عدو وفتنة ، وحَزَ نك وهو صلاة ورحمة ؟ » فقال إبراهيم : يا أمير المؤمنين ما بق منى جزء فيه حزن إلّا وقد امتلأ عزاء . في أيامه خرج صاحب فخ وهو الحسين بن على ابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طااب (عليه السلام) .

#### ﴿ شرح كيفية الوقعة بفخ ﴾

كان الحسين بن على من رجال بنى هاشم وسادتهم وفضلائهم ، وكان قد عزم على الخروج واتفق معه جماعة من أعيان أهل بيته ، ثم وقع من عامل المدينة تهضم لبعض آل على (عليه السلام) فثار آل أبى طالب بسبب ذلك ،

واجتمع إليهم ناس كثيرون، وقصدوا دار الإمارة فتحصّن منهم عاملها، فكسروا السجون وأخرجوا من بها، وبويع الحسين بن على (عليه السلام) ثم عَما أوره، فارسِل إليهم محمد بنُ سليمان، وقالوا سليمانُ بنُ المنصور، في عسكر، فالتَقَو الموضع يقال له فخ بين مكة والمدينة، فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم قتل الحسين بن على بوضى الله عنه) ومُحِل رأسه إلى موسى الهادى، فلما وضع الرأس بين يديه قال لمن أحضره: كأ نكم قد جئتم برأس طاغوت من الطواغيت! إنَّ أقل ما أجزيكم به حرمانكم، ولم يُطلِق لهم شيئاً.

متبسطة فى دولة المهدى تامر وتنهى وتشفع و تُبرِم وتنقَض ، والمواكب تروح وتفدو إلى بابها ، فاما ولي الهادى وكان شديد الفيرة كره ذلك ، وقال لها : ما هذه المواكب التى يبلغنى أنها تغدو وتروح إلى بابك ؟ أما لك مغزل يشغَلك ، أو مصحف يذكرك ، أو بيت يصونك ؟ والله و إلا أنا تني من قرابة رسول الله الله عليه وسلم ) لئن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قوادى وخاصى لأضربن عنقه ولأقبض ما له ، ثم قال لأصحابه : أيما خير ، أنا وأمى أم أنتم وأمها تُكم ؟ قالوا : بل أنت وأمها من قال : فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال فعكمت أم فلان وصنعت أم فلان ؟ قالوا : لا نحب ذلك ، قال : فما بالكم تأتون فعكم أن يتحدث الرجال بخبر أمه فيقال

أُمِّى فتتحدثون بحديثها ؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها، ثم بعث لها طعامًا مسمومًا فلم تأكل منه ، ثم قَتَلَتْه .

وقيل بل السبب أن الهادى عزم عَلَى خلع أخيهِ هارون الرشيد والبيعة لابنه جمفر، فخافت الحيزران على هارون وكانت تحبه ففعلت بالهادى ما فعلت، ومات الهادى في سنة سبعين ومائة، والليلة التي مات فيها هي ليلة مات فيها خليفة وجلس خليفة وو لد خليفة، وقد كانوا يُحَدِّثون أنه سيكون ليلة كذلك، فالخليفة الذي مات فيها هو الهادى، والذي جلس فيها على سرير الخلافة هو الرشيد، والذي ولد فيها هو المأمون.

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بو بع بالخلافة استوزر الربيع بن يونس . وقد سبق شرح طَرَف من سيرته ونسبه . ثم استوزر بعده إبراهيم بن ذكوان الحراني .

#### ﴿ وزارة إبراهيم بن ذكوان الحراني للهادي ﴾

كان إبراهيم قد اتصل بالهادى فى أيام حداثته ، كان يدخل إليه مع معلم كان يملم الهادى ، فخف إبراهيم على قلب الهادى وألفه وصار لا يصبر عنه ، ثم سُعى به إلى المهدى فكره لابنه صحبته فنهاه عنه فا انتهى ، فتهدده بالقتل والهادى به إلى المهدى فكره السّعايات إلى المهدى ، فأرسل إلى ابنه الهادى أن أرسيل لا يباعده ، فاشتدت به السّعايات إلى المهدى ، فأرسل إلى ابنه الهادى أن أرسيل إلى إبراهيم الحراني وإلا خلعتك من الخلافة ، فأرسله إليه صحبة بمض خدمه والله لأقتلنك ، فوصل إليه والمهدى يريد الركوب إلى الصيد ، فاما رآه قال : يا إبراهيم ، والله لأقتلنك ، والله لأقتلنك ، ثم قال : احفظوه حتى أعود من الصيد ، فأقبل على الدعاء والتضرع ، فاتفق أن المهدى أكل الطعام المسموم كما الصيد ، فأقبل على الدعاء والتضرع ، فاتفق أن المهدى أكل الطعام المسموم كما تقدّم شرحه فات من ساعته ، وتخلص الحراني وجاس الهادى على سرير الحلافة ،

ثم بعد ذلك بمُدَيْدة استوزر الحراني ولم تطل الأيام حتى مات الهادى . انقضت أيام الهادى ووزرائه ثم ملك بعده أخوه هارون الرشيد .

#### ﴿ خلافة هارون الرشيد ﴾

بويع بالخلافة في سنة سبعين ومائة

كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم ،كان يَحُبُج سنةً ويغزو سنة ،كذلك مدة خلافته إلا سنين قليلة . قالوا وكان يصلى في كل يوم مائة ركعة ، وحج ماشياً ، ولم يحج خليفة ماشياً غيرُه ، وكان إذا حج حج معه مائة من الفقهاء وأبناؤهم ، وإذا لم يحج أحج تُلكَائة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الظاهرة ، وكان يتشبّه في أفعاله بالمنصور إلا في بذل المال ، فانه لم يُر خليفة أسمح منه بالمال ، وكان لا يضيع عنده إحسان محسن ولا يؤخر ، وكان يحب الشعر والشعراء ، ويميل إلى أهل الأدب والفقه ، ويكره المراء في الدين ، وكان يحب المديح لا سيما من شاعر فصيح ، ويجزل العطاء عليه .

قال الأصمَعي : صَنَع الرشيد طعاماً وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية وقال له : صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا ، فقال أبو العتاهية . (كا.ل)

عِشْ ما بَدَا لك سالمًا في ظِلِّ شَاهِقَةِ القصورِ فقال الرشيد أحسنت ، ثم ماذا ، فقال :

يُسْمَى عليكَ بما اشتهيـــتَ لدَى الرَّوَاحِ أَو البكورِ فقال : حسن ، ثم ماذا ، فقال :

فاذا النفوسُ تقَمْقُتُ في ظلِّ حَشْرَجَة الصدورِ في ظلِّ حَشْرَجَة الصدورِ في الله في غرورِ في الله في غرورِ

فبكى الرشيد ، فقال الفضل بن يحيى : بعث إليك أميرُ المؤمنين لتسره غَزنته ! فقال الرشيد : دعهُ فانه رآنا في عمّى فكره أن يزيدَنا منه .

وكان الرشيد يتواضع للعلماء؛ قال أبو معاوية الضرير وكان من علماء الناس: أكلت مع الرشيد يوماً فصَبُ على يدى الماء رَجُلُ ، فقال لى : يا أبا معاوية ، أتدرى من صب الماء على يدك ؟ فقلت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : أنا ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، قال : أنا ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أنت تفعل هذا إجلالا للعلم ؟ قال : نعم . فقلت : يا أمير المؤمنين ، أنت تفعل هذا إجلالا للعلم ؟ قال : نعم .

﴿ شرح كيفية الحال فى خروج يحيى بنِ عبد الله بنِ حسن ابنِ حسن بنِ على بنِ أبى طالب عليه السلام ﴾

كان يحيى بن عبد الله قد خاف مما جرى على أخويه: النفس الزكية وإبراهيم قتيل باخررى، فضى إلى الديلم فاعتقدوا فيه استحقاق الامامة وبايعوه، واجتمع إليه الناس من الأمصار وقويت شوكته، فاغتم الرشيد لذلك وندب إليه الفضل ابن يحيى في خمسين ألفا، وولاه جُرجان وطبرستان والرَّى وغير ذلك، فتوجه يحيى بالجنود فلطف بيحيى بن عبد الله وحذره وخوقه ورغبه ، فمال يحيى إلى الصلح وطلب أمانا بخط الرشيد، وأن يشهد عليه فيه القضاة والفقها، وجلة بني هاشم، فأجابه الرشيد إلى ذلك وسُرَّ به وكتب له أمانا بليغاً بخطه، وشهد عليه فيه القضاة والفقهاء ومشايخ بني هاشم ، وسيَّر الأمان مع هدايا وتحف ، فقدم يحيى مع والفقهاء ومشايخ بني هاشم ، وسيَّر الأمان مع هدايا وتحف ، فقدم يحيى مع الفضل ، فلقيه الرشيد في أول الأمر بكل ما أحب ، ثم حبسه عنده ، واستفتى الفقهاء في نقض الأمان ، فمنهم من أفتى بصحته فحاجه ، ومنهم من أفتى ببطلانه فأبطله ، ثم قتله بعد ظهو رآية له عظيمة .

### ﴿ شرح الآية التي ظهرت في قضية يحيى بن عبد الله ﴾

حضر رجل من آل الزبير بن العوام عند الرشيد . وسعى بيحيى ، وقال : إنه بعد الأمان فعل وصنع ، ودعا الناس إلى نفسه ، فأحضره الرشيد من محبسه ، وجمع بينه وبين الزبيرى ، وسأله عن ذلك ، فأنكر واقعة الزبيرى ، فقال له يحيى : إن كنت صادقاً فاحلف ، فقال الزبيرى : والله الطالب الغالب ، وأراد أن يتمم الممين ، فقال له يحيى : دَعْ هذه الممين ، فإن الله (تعالى) إذا مجده العبد لم يعجل عقو بته ، ولكن احلف له بيمين البراءة ، وهي يمين عُظْمَى ، صورتُها أن يقول عن نفسه : برئ من حول الله وقوته ، ودخل في حول نفسه وقوتها إن كان كذا وكذا ؛ فاما سمع الزبيرى هذه الممين ارتاع لها وقال : ما هذه الممين الغريبة ؟ وامتنع من الحلف بها ، فقال له الرشيد : ما معنى امتناعك ؟ إن كنت صادقاً فيما تقول فما خوفك من هذه الممين ؟ فلف بها ، فما خرج من المجلس حتى ضرب برجله ومات .

وقيل ما انقضى النهار حتى مات، فحملوه إلى القبر وحطُّوه فيه، وأرادوا أن يُطْموا القبر بالتراب، فكانوا كلما جعلوا التراب فيه ذهَب التراب ولا ينْطَمُ القبر فعلموا أنها آية سماوية فسقفوا القبر وراحوا، وإلى ذلك أشار أبو فراس بن حمدان

في ميميته بقوله : (بسيط

يا جاهداً في مساويهم أيكتُّمهَا عدرُ الرشيدِ بيحيي كيف يَنكتمُ والتُّهم ذاقَ الزُّ يَيْرِي غِبَّ الْحِنْثِ وانكشَفَتْ عن ابن فاطمة الأقوالُ والتُّهم

ومع ظهور مِثل هذه الآية العظيمة قُتل يحيى في الحبس شرقِتلة .
وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرِها وقاراً ورونقاً وخيراً ، وأوسعِها
رُقعة مملكة ، جبَى الرشيد معظم الدنيا ، وكان أحدُ عماله صاحب مصر ، ولم يجتمع

على باب خليفة من العاماء والشعراء والفقهاء والقرّاء والقضاة والكتّاب والندماء ما اجتمع على باب الرشيد، وكان يَصِل كلّ واحد منهم أجزل صِلة، ويرفعه إلى أعلى درجة، وكان فاضلاً شاعراً راوية للأخبار والآثار والأشعار صحيح الذوق والتمييز مهيباً عند الخاصة والعامة.

قبض على موسى بن جعفر (عليهما السلام) وأحضره في قبة إلى بَعْداد فحبسه بدار السِندى بن شاهك، ثم قُتِل وأُظْهِر أنه مات حتف أنفِه .

### ﴿ شرح كيفية الحال في ذلك ﴾

كان بعض حُسَّاد موسى بن جعفر من أقار به قد وشَى به إلى الرشيد ، وقال له: إن الناس يحملون إلى موسى خُمسَ أموالهم ، ويعتقدون إمامته ، وإنه على عزم الخروج عليك ، وكثَّر في القول ، فوقع ذلك عند الرشيد بموقع أهمَّه وأقلقه ، ثم أعطى الواشى مالاً أحاله به على البلاد ، فلم يستمتع به ، وما وصل المال من البلاد إلا وقد مرض مرضة شديدة ومات فيها .

وأما الرشيد فإنه حَبَّ في تلك السنة ، فاما ورد المدينة قبض على موسى بن جعفر (عليهما السلام) وحمله في قبة إلى بغداد فحبسه عند السندى بن شاهك ، وكان الرشيد بالرَّقة فأمر بقتله فقُتِل قتلاً خفيًّا ، ثم أدخلوا عليه جماعة من العدول بالكرخ ليشاهدوه إظهاراً أنه مات حتف أنفه (صلوات الله عليه وسلامه) .

ومات الرشيد بطُوس، وكان خرَج إلى خراسان لمحاربة رافع بن الليث بن نصر بن سَيَّار، وكان هذا رافع قد خرج وخلع الطاعة وتغلب على سَمَر قند وقتَل عاملَها وملكها وقويت شوكته، فخرج الرشيد بنفسه إليه، فمات بطوس في سنة ثلاث وتسمين ومائة,

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة استوزركاً تبه قبل الخلافة يحيى بن خالد بنِ برمك ، وظهرت دولة بني برمك مذ حينئذٍ .

### ﴿ شرح أحوال الدولة البرمكية وذِّ كُر مبدئها ومآلها ﴾

كانوا قديمًا على دين المجوس، ثم أسلم من أسلم منهم وحَسُنَ إِسلامهم، وقد ذكرنا وزارة جدهم خالد بن برمك في أيام المنصور، ونذكر هاهنا وزارة الباقين، وقبل الحوض في ذلك فهذه كلات تُعرف منها نُبْذَة من أحوال هذه الدولة:

اعْلَمَ أَن هذه الدولة كانت غُرَّة في جبهة الدهر . وتاجاً على مَفْرُق العصر . ضربت عكارمها الأمثال . وشُدَّت إليها الرِّحال . ونيطت بها الآمال . وبَذَلَت ضربت عكارمها الأمثال . ومنحتها أوفر إسعادها . فكان يحيى وبنوه كالنجوم لها الدنيا أفلاذ أكبادها . ومنحتها أوفر إسعادها . فكان يحيى وبنوه كالنجوم زاهرة . والبحور زاخرة . والسيول دافعة . والغيوث ماطرة . أسواق الآداب عنده نافقة ومراتب ذوى الحرمات عنده عالية . والدنيا في أيامهم عامرة . وأبهة المملكة ظاهرة . وهم ملجأ اللهف ومعتصم الطريد ، ولهم يقول أبونواس :

سلام على الدنيا إذا ما فُقِدتُم بني برمك مِن رائحين وغاد

#### ﴿ ذَكُرُ وزارة بحيي بن خالد للرشيد ﴾

لما جلس الرشيد على سرير المملكة استوزر يحيى بن خالد بن برمك ، وكان كاتبه ونائبه ووزير ، قبل الخلافة ، فنهض يحيى بن خالد بأعباء الدولة أتم نهوض ، وسد الثغور وتدارك الخلل ، وجبى الأموال وعمر الأطراف وأظهر رونق الخلافة ، وتصد أله مات المملكة ، وكان كاتباً بليغاً لبيباً أديباً سديداً صائب الآراء حَسَن

التدبير ضابطاً لما تحت يده قوياً على الأمور جواداً يبارى الريح كرماً وجوداً مُمدَّحاً بكل لسان حليماً عفيفاً وَقُوراً مَهِيباً ، وله يقول القائل:

لا تَرَانى مُصَافحاً كَفَّ يحيى إننى إِن فعلتُ ضيَّعْتُ مالى لو يَمَسُ البخيلُ راحة يحيى لسَخَتْ نفسُه ببذل النوال

ومن آراء يحيي السديدة ِ ما قاله للهادي وقد عزم على أن يخلُّع أخاه هارون من الخلافة ويبايع لا بنه جعفر بن الهادي ، وكان يحيى كاتب الرشيد ، وهو يترجّى أن يتولى هارون الخلافة فيصيرَ هو وزيرَ الدولة ، فخلا الهادي بيحيي ، ووهب له عشرين ألف دينار، وحادثه في خلع هارون أخيه والمبايعة لجعفر ابنه ، فقال له يحي: « يا أمير المؤمنين إن فعلت حملت الناس على نكث الأيمان ونَقَض العهود، وتجرًّا أ الناس على مثل ذلك ، ولو تركت أخاك هارون على ولاية المهد ثم بايمت َ لجعفر بعده كان ذلك أوكد في بَيْعته» فترك الهادي الأمرَ مدة ثم غلب عليه حبُّ الولد فأحضر يحيى مرة ثانية وفاوضه في ذلك ، فقال له يحيى : يا أمير المؤمنين ، لوحدَث بك حادث الموت وقد خلعت أخاك وبايعت لا بنك جعفر وهو صغير دون البلوغ، أَفَتَرَى كَانْتَ خَلَافَتُهُ تَصِحُ وَكَانَ مَشَايَخِ بني هَاشُم يَرْضُونَ ذَلْكُ ويُسَلِّمُونَ الخلافة إليه ؟ قال لا ، قال يحيي فدع هذا الأورحتي يأتيه عفواً ، ولو لم يكن المهدى بايع لهارون لوجب أن تبايع أنت له لئلا تخرج الخلافة من بني أبيك، فصوب الهادي رأيه ، وكان الرشيد بعد ذلك يرى هـذه من أعظم أيادي یحی بن خالد عنده

ومن مكارمه ، قيل إن الرشيد لما نكب البرامكة واستأصل شأفتهم حرّم على الشعراء أن يَر ثُوهم ، وأور بالمؤاخذة على ذلك ، فاجتاز بعض الحرس ببعض الخربات فرأى إنساناً واقفاً وفي يده رُقعة فيها شعر يتضمن رثاء البرامكة ، وهو يُنشِد

ويبكي، فأخذه الحرس فأتي به إلى الرشيد وقص عليه الصورة، فاستحضره الرشيد وسأله عن ذلك فاعترف به ، فقال له الرشيد: أما سمعت تحريمي لرثائهم ؟ لأفعلنّ بك ولأصنعن ، فقال يا أمير المؤمنين ، إن أذِنْتَ لي في حكاية حالي حَكَيْتُها ، ثم بعد ذلك أنتَ ورأميك، قال: قل، قال: إنى كنت من أصغر كُتَّاب يحيى من خالد وأرَقِّهم حالاً ، فقال لى يوماً : أريد أن تُضِيفني في دارك يوماً ، فقلت : يا مولانا ، أَنَا دُونَ ذَلِكَ ، ودارى لا تَصْلُحُ لَهذا ، قال : لا بد من ذلك ، قلت : فان كان لا بُدَّ فأ مهلني مدة حتى أصْلِح شأني ومنزلي، ثم بعد ذلك أنت ورأيك، قال كم أمهلك؟ قلت: سنة ، قال كثير ، قلت: فشهوراً ، قال: نعم ، فُضَيْتُ وَشرَعْت في إصلاح المنزل وتهيئة أسباب الدعوة، فاما تَهيَّأت الأسباب أعْلَمْتُ الوزيرَ بذلك، فقال: نحن غداً عندك، فضيت وتهيّات في الطمام والشراب وما يُحتاج إليه، فحضر الوزير في غد ومعه ابناه جعفر والفضل وعِدَّة يسيرة من خواص أتباعه، فنزل عن دابته ونزل ولداه جعفر والفضل، وقال: يا فلان، أنا جائع، فعنجِّلْ لى بشيء، فقال لى الفضل ابنه : الوزيرُ يحبِ الفراريج المشوية ، فعجِّلْ منها ما حضَر ، فدخلتُ وأحضرت منها شيئًا فأكلَ الوزيرُ ومن معهُ ، ثم قام يتمشى في الدار وقال : يا فلان ، فرِّجنا في دارك ، فقلت : يا مولانا ، هذه هي داري ليس لي غيرُها ، قال: بل لك غيرها ، قلت : والله ما أملك سواها ، فقال : هاتوا بَنَّاء ، فاما حضر قال له : افتح في هذا الحائط بأباً ، فمضى ليفتح ، فقلت : يا مولانا ، كيف يجوز أن 'يفتح باب إلى بيوت الجيران، واللهُ أوصى بحفظ الجار؟ قال: لا بأس في ذلك، ثم فُتح الباب، فقام الوزير وأبناؤه فدخلوا فيهِ وأنا معهم ، فخرجوا منهُ إلى بستان حَسَن كثير الأشجار، والماء يتدفق فيهِ، وبه من المقاصير والمساكن ما يَرُوقُ كلَّ ناظر ، وفيهِ من الآلات والفرُّش والخدم والجواري كلُّ جميلِ بديع ، فقال :

هذا المنزلُ وجميع ما فيهِ لك ، فقبَّلتُ يده ودعوت له وتحققتُ القصةَ ، فإذا هو من يوم حادَثَني في معنى الدعوة قد أرسل واشترى الأملاك المجاورة لي وعمَّرها دارًا حسنة ، ونقلَ إليها من كل شيء ، وأنا لا أعلم ، وكنتُ أرى العارة فأحسبها لبعض الجيران، فقال لابنه جعفر: يا بني ، هذا منزل وعيال، فالمادة من أبن تكون له ؟ قال جعفر: قد أعطيته الضَّيْعة الفلانية عافيها ، وسأ كتب له بذلك كَتَابًا . فالتَّفْتَ إِلَى ابنه الفضل وقال له : يا بني "، فمنَ الآنَ إِلَى أَن يَدْخُل دخْلُ هذه الضيعة ما الذي يُنفق ؟ فقال الفضل : على عشرةُ آلاف دينار أحملُها إليه ، فقال: فعجِّلا له ما قلمًا ، فكتب لي جعفر بالضيعة ، وحمل الفضلُ إليَّ المال فأثريتُ وارتفعت على وكسَبْت بعد ذلك معهُ مالا طائلاً ، أنا أتقلب فيه إلى اليوم ، فوالله يا أمير المؤمنين ما أجدُ فرصة أتمكن فيها من الثناء عليهم والدعاء لهم إلا انتهزتها مَكَافَأَةً لَهُمْ عَلَى إِحسانهم ، ولن أقدر على مَكَافَأَتُهُم ! فإِن كنت قاتلي على ذلك فافعل ما بدا لك ، فرَقَّ الرشيد لذلك وأطلقه ، وأذِن لجميع الناس في رثائهم .

قيل إن هارون الرشيد حج ومعه يحي بن خالد بن برمك، ومعه ولداه الفضل وجعفر ، فاما وصاوا إلى مدينة الرسول (صلوات الله عليه) جلس الرشيد ومعه يحيى فأعطيا الناس ، وجلس الأمين ومعه الفضل بن يحيى فأعطيا الناس ، وجلس المامون ومعه جعفر فأعطيا الناس، فأعطوا في تلك السنة ثلاث أعْطِياتٍ ضُربتٌ بكثرتها الأمثال، وكانوا يسمونه عام الأعطيات الثلاث، وأثرى الناس بسبب ذلك ، وفي ذلك يقول الشاعر

فياطيبَ أخبارِ ويا حّسْنَ منظر وأخرى إلى البيت العتيق المُستَّر بيحبى وبالفضل بن يحيى وجعفر

أتانا بنُو الآمال من آل برمك لهم رحلة في كل عام إلى العدا إذا نزَّلُوا بطحاء مكة أشرَقَتْ فَتُظْلِمِ بِغِدَادٌ وَتَجِلُو لِنَا الدُّجَى عِكَةَ مَا تَمْخُو ثَلَاثُهُ أَقْمُرُ فَتُظْلِمِ بِغِدَادٌ وَتَجِلُو لِنَا الدُّجَى عِكَةَ مَا تَمْخُو ثَلَاثُهُ أَقْمُر فَا خُلِقَتُ إِلاَّ لَاعُوادِ مِنَابِهُ وَأَقَدَامُهُمُ إِلاَّ لاَعُوادِ مِنَابِهُ إِلاَ لاَعُوادِ مِنَابِهُ إِلاَّ لاَعُوادِ مِنَابِهُ إِلاَّ لاَعُوادِ مِنَابِهُ إِلَّا لاَعُوادِ مِنَابُهُ إِلَيْهُ وَمُدَبِّرُ اللهُ وَمُدَبِّرُ اللهُ وَمُدَبِّرُ اللهُ اللهُ وَمُدَبِّرُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كان يحيى يقول: ما خاطَبنى أحد إِلاَّ هِبْتُه حتى يتكلم، فاذا تكلم كان بين اثنتين، إِما أن تزيد هيبته أو تضمحل . وكان يقول المواعيدُ شِباك الكرام يَصِيدون بها محامدَ الأحرار . كان يحيى إِذا ركب يُعِدُّ صُرَراً في كل صُرة مائتا درَه يدفعها إلى المتعرضين له .

﴿ سيرة ولده الفضل بن يحبي ﴾

كان الفضل من كرام الدنيا وأجواد أهل عصره ، وكان قد أرضعته أمُّ هارون الرشيد ، وأرضعت أمُّه الرشيد ، وفي ذلك يقول مَرْوان بن أبي حَفْصَة (طوبل)

كَنَى لَكَ غُرًا أَنَّ أَ كُرَم خُرَّةٍ غَذَتْك بَندي والخَلْيَفَةَ واحدِ لقد زِنْتَ يحيي فى المشاهد كلِّها كما زانَ يحيى خالدًا فى المشاهد ولاَّه الرشيد خُراسان غرج إليه أبو الهول الشاعر مادحاً معتذراً من شعر

كان هجاه بهِ فأنشده: (طوب

سَرَى نحوَه من غَضْبةِ الفضل عارِض له أُلجَّة فيها البوارق والرَّعْدُ وَكِيف يِنام الليلَ مُلْقِ فِرَاشَه على مَدْرج يعتادُه الأسَـدُ الوَرْد ؟ ومالي إلى الفضل بن يحيى بن خالد من الجرم ما يُخشى على مثلهِ الحقد فجُدْ بالرضا لا أَبتغى منك غيرَه ورأيك فيما كنت عَوَّدْ تَنِي بَعْد

فقال له الفضل: لا أحتمل تفريقَك بين رضاى وإحسانى وهما مقرونان ، فان أردتَهما معاً وإلا فدعهما معاً ، ثم وصله ورضى عنه .

حدث إسحاقُ بن ُ إِبراهيم الموصلي ، قال: كنت قد ربيَّت جارية حسنة الوجه وثقفتُها وعامتُها حتى بَرَعت ، ثم أهديتُها إلى الفضل بن يحيى ، فقال لى يا إسحاق، إِن رسول صاحب مصر قد ورد إِلى " يسألني حاجة أقتر حُها عليه ، فدع هذه الجارية عندك، فانني سأطلبها وأعْلِمُه أني أريدُها ، فانهُ سوف يَحضُر إليك يساومُك فيها ، فلا تأخذ فيها أقلَّ من خمسينَ ألفَ دينار ، قال إسحاق : فضيت بالجارية إلى منزلي ، فجاء إلى وسولُ صاحب مصر وسألني عن الجارية ، فأخرجتها إليه ، فبذل فيها عشرَة آلاف دينار ، فامتنعت فصعد إلى عشرين ألف دينار فامتنعت ، فصعد إلى ثلاثين ألفاً ، فما ملكتُ نفسي حتى قلمت له : بعُّتُك، وسأمتُ الجاربة إليه وقبضت منه المال، ثم إنني أتيت من الغد إلى الفضل بن يحيى، فقال لى يا اسحاق ، بكم بعث الجارية ؟ قلت بثلاثين ألف دينار ، قال ألم أقل لك لا تأخذ منه أقل من خمسين ألفاً ؟ قلت : فِداك أبي وأمي، والله ما ملكت نفسي منذ سمعت لفظة ثلاثين ألفاً ، فتبسم ثم قال : إن رسول صاحب الروم قد سأاني أيضاً حاجة ، وسأقترح عليهِ هذه الجارية وأدلّه عليك فخذ جاريتك وانصرف إلى الجارية وانصرفت منزلي ، فأتاني رسول صاحب الروم وساومني في الجارية فطلبت خمسين ألفًا ، فقال هذا كثير ولكن تأخذ مني ثلاثين ألفًا ، فوالله ما ملكت نفسي منذ سمعت لفظة ثلاثين ألفاً حتى قلت له قد بعثنك ، ثم قبضت المال منهُ وسامت الجارية إليهِ . ومضّيت من الغد إلى الفضل بن يحبي ، فقال : ما صنَّمْتَ ؟ وبكر بعت الجارية يا إسحاق ؟ قلت : بثلاثين ألفًا ، قال : سبحان الله ؟ ما أوصيتك ألاّ تأخذ فيها أقلَّ من خمسين ألفاً! قلت: جُعِلت ُ فِداك، والله إنى لمَّا سمعت موله ثلاثين ألفاً استرخت جميع أعضائي، فضحك وقال: خذ جاريتك واذهب إلى منزلك فني غد يجيء إليك رسول صاحب خُراسان فقو "نفسك ولا تأخذ منه أقل من خمسين ألفاً. قال إسحاق فأخذت الجارية ومضيت إلى منزلى، فجاءني رسول صاحب خراسان وساومني فيها. فطلبت خمسين ألفاً، فقال لى هذا كثير، ولكن تأخذ ثلاثين ألفاً، فقو "يْتُ نفسي وامتنعت فصعد معي إلى أربعين ألف دينار فكاد عقلي يذهب من الفرح، ولم أتمالك أن قلت له بِعْتُك، فأحضر المال وأقبضنيه، وسلمت الجارية إليه، ومضيت من الغد إلى الفضل، فقال لى : يا إسحاق، بكم بعت الجارية ؟ قلت بأربعين ألفاً، ووالله لما الفضل، فقال لى : يا إسحاق، بكم بعت الجارية ؟ قلت بأربعين ألفاً، ووالله لما سمعتها منه كاد عقلي يذهب، وقد حصل عندي (جُعِلْت فِداك) مائة ألف دينار ولم يَبْق لى أمل. فأحسن الله جزاءك. فأمر بالجارية فاخرجَت إلى وقال : يا إسحاق، خذ جاريتك وانصرف، قال إسحاق : فقلت : هذه الجارية والله يا إسحاق، خذ جاريتك وانصرف، قال إسحاق : فقلت : هذه الجارية والله أعظمُ الناس بركةً، فأعتقتُها وتزوجتُها فولدت لى أولادى.

قيل إن محمد بن إبراهيم الأمام بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس حضر يوماً عند الفضل بن يحيى ومعه سفَط فيه جوهر، وقال له: إن حاصلي قد قصر عما أحتاح إليه ، وقد علاني دَيْنُ مبلغه ألف ألف درهم ، وإني أستجي أن أعْلِمَ أحداً بذلك ، وآنف أن أسأل أحداً من التجار أن يُقرُ ضنى ذلك ، وإن كان معى رَهْن يَنِي بالقيمة ، وأنت (أبقاك الله) لك تجاريعاملونك ، وأنا أسألك أن تقترض رَهْن يَنِي بالقيمة ، وأنت (أبقاك الله) لك تجاريعاملونك ، وأنا أسألك أن تقترض لي من أحده هذا المبلغ وتعطيه هذا الرهن ، فقال له الفضل : السمع والطاعة ، ولكن نُجْح هذه الحاجة أن تقيم عندى هذا اليوم ، فأقام عنده ، ثم إن الفضل أخذ السفط منه وهو مختوم بختمه ، وأرسل معه ألف ألف دره ، ونفذ الدراهم والسفط إلى منزله ، وأخذ خط وكيله بقيضه . وأقام محمد في دار الفضل إلى آخر النهار ، ثم انصرف إلى داره فوجد السفط ومعه ألف ألف دره ، فسر بذلك

سرورًا عظيماً ، فلما كان من الغد بَكُر إِلَى الفضل ليشكره على ذلك ، فوجده قد بَكر إلى دار الرشيد، فمضى محمد إلى دار الرشيد، فلما علم الفضل به خرج من باب آخر ومضى إلى دار أبيه ، ففضى محمد إليه ، فين علم به خرج بباب آخر ومضى إلى منزله ، فمضى محمد إليه واجتمع به وشكره على فعله ، وقال له : إنى بكرت إليك لأشكرك عَلَى إحسانك، فقال له الفضل: إني فَكُرّْت في أمرك فرأيت أن هذه الألف ألف التي حملتُها أمس إليك تقضى بها دَيْنَك ثم تحتاج فتقترض، فبعد قليل يعلوك مثلها، فبكرت اليوم إلى أمير المؤمنين وعرضت عليهِ حالك وأخذت لك مائة ألف ألف دره أخرى ، ولما حضرت إلى أمير المؤمنين خرجتُ أنا بباب آخر، وكذلك فعلتُ لما حضرتَ إلى باب أبي ، لأني ما كنت أوثر أن أَلْقَالُ حَتَى يُحِمْلَ المَالُ إِلَى مَنْزَلْكُ ، وقد تُحِلْ . فقال له محمد: بأي شيء أجازيك عَلَى هـذا الإحسان؟ ما عندي شيء أجازيك به إِلَّا أَنِي أَلْتَزِم بِالأُ يُمان المُوكَّدة وبالطلاق والعِتاق والحُيحِّ أنى ما أقف عَلَى باب غيرِكُ ولا أسألُ سواك ، قالوا : وحلف مُحمد أيمانًا مؤكدةً وكتب بها خطّه ، وأشهد بها عليه أنه لا يقف بباب غير الفضل بن يحيى ، فلما ذهبت دولة البرامكة وتولى الفضل بن الربيع الوزارة بعدهم احتاج محمد ، فقالو اله : لو ركبت إلى الفضل بن الربيع ، فلم يفعل والتزم باليمين ، فلم يركب إلى أحد ، ولم يقف عَلَى باب أحد حتى مات .

#### ﴿ سيرة جعفر بن يحيى البرمكي ﴾

كان جعفرُ بنُ يحيى فصيحاً لبيباً ذكيًا فطناً كريمًا حليماً ، وكان الرشيد يأنَس به أكثرَ من أُنسِه بأخيه الفضل لسهولة أخلاق جعفر وشراسة أخلاق الفضل، قال الرشيد يوماً ليحيى : يا أبى ، ما بال الناس يسمون الفضل الوزير الصغير ولا

يسمون جعفراً بذلك ؟ فقال يحيى : إِن خدمتَك ومنادمتك يَشغلانه عن ذلك ، فعل إِليه أَمرَ دار الرشيد ، فسُمِّي بالوزير الصغير أيضًا .

قال الرشيد يوما ليحي: قد أحببت أن أنقل ديوان الخانم من الفضل إلى جعفر، وقد استحييت من مكاتبته في هذا المعنى، فا كتب أنت إليه فكتب يحيى إلى الفضل: «قد أمر أمير المؤمنين (أعلى الله أمْرَه) أن تُحُوِّل الخاتم من يمينك إلى شمالك » فأجابه الفضل: «قد سمعت للا أمر به أمير المؤمنين في أخى، وما انتقلت عنى نعمة صارت إليه، ولا غربت عنى رتبة طلعت عليه! » فقال جعفر: لله در أخى، ما أكيس نفسه، وأظهر دلائل الفضل عليه، وأقوى مُنَّة العقل عنده، وأوسع في البلاغة ذَرْعَه!

قيل: إن جعفر بن يحيى البرمكي جلس يوماً للشرب، وأحب الخلوة فأحضر ندماءه الذين يأنس بهم وجلس معهم، وقد هُنِيَّ المجلس وابسُوا الثياب المُصبَّغة، (وكانوا إذا جلسوا في مجلس الشراب واللمو ابسوا الثياب الحمر والصفر والخضر ) ثم إن جعفر بن يحيى تقدم إلى الحاجب ألا يأذن لأحد من خلق الله (تعالى) سوى رجل من الندماء كان قد تأخر عنهم اسمه عبد الملك بن صالح، ثم جلسوا يشربون ودارت الكاسات وَخَفَقَت الميدان، وكان رجل من أقارب الخليفة يقال له عبد الملك بن صالح بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس، وكان شديد الوقار والدين والحشمة، وكان الرشيد قد التمس منه أن ينادمه ويشرب معه، و بَذَل له على ذلك أموالاً جليلة فلم يفعل، فاتفق أنّ هذا عبد الملك بن صالح حضر إلى على ذلك أموالاً جليلة فلم يفعل، فاتفق أنّ هذا عبد الملك بن صالح حضر إلى باب جعفر بن يحيى ليخاطبه في حوائج له، فظن الحاجب أنه هو عبد الملك بن صالح على ذلك من تقدم جعفر بن يحيى بالإذن له وألا يُدْخِلَ غيره، فأذِن الحاجب أنه هو عبد الملك بن صالح عله الذي تقدم جعفر بن يحيى بالإذن له وألا يُدْخِلَ غيره، فأذِن الحاجب له، فدخل عبد الملك بن صالح العباسي على جعفر بن يحيى، فلما رآه جعفر كاد عقله يذهب عبد الملك بن صالح العباسي على جعفر بن يحيى، فلما رآه جعفر كاد عقله يذهب

من الحياء، وفطن أن القضية قد اشتبهت على الحاجب بطريق اشتباه الأسم، وفطن عبدُ الملك بنُ صالح أيضاً للقصة ، وظهر له الخجل في وجه جعفر بن يحبي ، فانبسط عبدُ الملك وقال: لا بأس عليكم ، أحْضِروا لنا من هذه الثياب المصبَّغة شيئًا، فأحضر له قيص مصبوغ فلبسه وجلس يباسط جعفرَ بن يحيى وعازحه، وقال : اسقُونا من شرا بَكِم فَسَقَوْه رطلاً ، وقال : ارْفَقُوا بنا فليس لنا عادة بهذا ، ثم باسطهم وَمَازَحَهم ، وما زال حتى انبسط جعفرُ بن يحبى وزال انقباضه وحياؤه ، ففرح جعفر بذلك فرحاً شديداً ، وقالله : ما حاجتك ؟ قال : جئت (أصلحك الله) في ثلاث حوائج أريد أن تخاطب الخليفة فيها: أولهُا أن على ديناً مبلغه ألفُ ألف درهم أريد قضاءه ، وثانيها أريد ولاية لابني يشرُف بها قدرُه ، وثالثها أن تزوج ولدى بابنة الخليفة فإنها بنت عمه وهو كفء لها، فقال له جعفر بن يحبى: قد قَضَى الله هذه ألحوائجَ الثلاث: أما المال ففي هذه الساعة يُحْمَلُ إلى منزلك، وأما الولاية فقد وَلَّيْتُ ابنَك مصر، وأما الزواج فقد زوَّجتُه فلانةَ ابنة مولانا أمير المؤمنين على صداق مبلغُه كذا وكذا ، فانصرف في أمان الله . فراح عبد الملك إلى منزله فرأى المال قد سَبقه ، ولما كان من الغد حضر جعفر عند الرشيد وعرّفه ما جرى ، وأنه قد ولاه مصر وزُوَّجَه ابنتَه ، فعجب الرشيد من ذلك وأمضى العَقد والولاية ، فما خرج جعفر من دار الرشيد حتى كَتَبَ له التقليدَ عصر وأحضر القضاة والشهود وَعَقَدَ العَقد .

وقيل: إِنجعفر بن يحيى كان بينه و بين صاحب مصر عداوة ووَحشة ، وكان كل منهما مجانباً للآخر ، فزوَّر بعضُ الناس كتاباً عن لسان جعفر بن يحيى إلى صاحب مصر ، مضمونه أن حامل هذا الكتاب من أُخَصِّ أصحابنا ، وقد آثر التفرُّج في الديار المصرية ، فأريد أن تحسن الالتفات إليه ، وبالغ في الوصية ، ثم أخذ الكتاب ومضى

إلى مصر وعرَضَه على صاحبها ، فاما وقف عليه تعجب منه وفرح به ، إلا أنه حصل عنده ارتياب وشكٌّ في الكتاب، فأكرم الرجلَ وأنزله في دارِ حَسَنة وأقام له ما يحتاج إليه، وأخذ الكتاب منه وأرسله إلى وكيله ببغداد وقال له: قد وصل شخص من أصحاب الوزير بهذا الكتاب، وقد ارتبت به، فأريد أن تَتفَحُّص لي عن حقيقة الحال في ذلك ، وهل هذا خطُّ الوزير أم لا ؟ وأرسَل كتاب الوزير صُحْبة مكتوبه إلى وكيله ، فجاء الوكيلُ إلى وكيل الوزير وحدَّنه بالقصة وأراه الكتاب ، فأخذه وكيل الوزير ودخل إلى الوزير وعرَّفَه الحال، فاما وقف جعفر بنُ يحيى على الكتاب علم أنه مُزُوَّر عليه ، وكان عنده جماعة من ندمائه ونوابه فرمي الكتاب عليهم ، وقال لهم أهذا خطى ؟ فتأملوه وأنكروه كلهم وقالوا: هذا مزوَّر على الوزير ، فعرَّفهم صورة الحال وأن الذي زور هذا الكتاب موجود بمصر عند صاحبها ، وأنه ينتظر عودَ الجواب بتحقيق حاله ، وقال لهم : ما ترون ، وكيف ينبغي أن نفعل في هذا ؟ فقال بعضهم ينبغي أن يُقتل هذا الرجل حتى تنحسمَ هـذه المادة ولا يرجع أحد يتجرّى على مثل هذا الفعل. وقال آخر: ينبغى أن تقطع يمينه التي زوَّر بها هذا الخط، وقال آخر : ينبغى أن يوجَع ضرباً ويُطلق َ حالُ سبيلهِ ، وكان أحسنهم محضراً من قال : ينبغي أن تكون عقو بتُه على هذا الفعل حرمانَه ، وأن يُعرُّف صاحبُ مصر بحاله ليَحْرِمَه ، فيكفيه من العقوبة أنه قطّع هذه المسافة البعيدة من بَغْدَادَ إِلَى مصر ثم يرجع خائباً ، فلما فرغوا من حديثهم قال جعفر : سبحان الله ! أليس فيكم رجل رشيد. قد عامتم ما كان بيني و بين صاحب مصر من العداوة والمجانبة ، وأن كل واحد منا كانت تمنعه عزة النفس أن يفتح باب الصلح، فقد قيض الله لنا رجلاً فتح بيننا باب المصالحة والمكاتبة وأزال بيننا تلك المداوة ، فكيف يكون جزاؤه ما ذَكَرْتم من الاساءة ؟ ثم أخذ القلم وكتب

على ظاهر الكتاب إلى صاحب مصر: سبحان الله! كيف حصل لك الشك في خطى ؟ هذا خطيدى ، والرجل من أعز أصحابي ، وأريد أن تُحُسِنَ إليه وتعيدة إلى سريما ، فانى مشتاق إليه محتاج إلى حضوره ، فاما وصل الكتاب وفي ظاهره خط الوزير إلى صاحب مصر كاد يطير من الفرح ، وأحسن إلى الرجل غاية الاحسان ووصله عال كبير وتحف جميلة ، ثم إن الرجل رجَع إلى بغداد وهو أحسن الناس حالا ، فخضر إلى مجلس جعفر بن يحيى ، فاما دخل سلم عليه ووقع يقبل الأرض ويبكى ، فقال له جعفر من أنت يا أخى ؟ قال : يا مولانا ، أنا عبدك وصنيعتُك المزوِّرُ الكذّابُ المتجرّى ، فعرفه جعفر وبش به وأجلسه بين يديه وسأله عن حاله ، وقال له كم وصل إليك منه ؟ فقال : مائة ألف دينار ، فاستقلها ومأله عن حاله ، وقال له كم وصل إليك منه ؟ فقال : مائة ألف دينار ، فاستقلها جعفر وقال : لازمناً حتى نضاعة الك ، فلازمه مدة فكسب معه مثلها ، وما زالت دولة البرامكة في علو وارتفاع وتزايد حتى انحرفت عنهم الدنيا .

# ﴿ أمارة تدل على انحراف دولتهم ﴾

حدّث بَخْتَيْشُوع الطبيب قال: دخلت يوماً على الرشيد وهو جالس في قصر الخالد من مدينة السلام ، وكان البرامكة يسكنون بحذائه من الجانب الآخر ، وينهم وبينه عَرْض دِجلة ، قال : فنظر الرشيد فرأى اعتراك الخيول وازدحام الناس على باب يحيى بن خالد ، فقال : جزى الله يحيى خيراً! تصدّى للأمور وأراحني من الكد ووفر أوقاتي على اللذة ، ثم دخلت وليه بعد أوقات وقد شرع يتغير عليهم ، فنظر فرأى الحيول كما رآها تلك المرة فقال : استبدّ يحيى بالأمور دوني فالخلافة على الحقيقة له وليس لى منها إلا اسمها! قال: فعامت أنه سينكبهم ، مُنظر خرك .

### ﴿ شرح السبب في نكبة البرامكة وكيفية الحال في ذلك ﴾

اختلف أصحاب السيّر والتواريخ في السبب في ذلك ، فقيل إن الرشيد ما كان يصْبِرُ عن أُختِه عبَّاسة ولا عن جعفر بن يحيى ، فقال له : أزوِّجُ كُها حتى يحلُّ لك النظرُ إليها ، فكانا يجتمعان وهما شابان ثم يقوم الرشيد عنهما ويخلوان بأنفسهما حتى علم الرشيد فكان ذلك سبب نكبة البرامكة .

وقيل: كان سبب ذلك أن الرشيد كلَّف جعفر بن يحيى قَتْلَ رجل من آل أبى طالب فتحرَّج جعفر من ذلك وأطلق الطالبي، وسُعى إلى الرشيد بجعفر، فقال له: ما فعل الطالبي ؟ قال: هو في الحبس، قال الرشيد: بحياتي ؟ ففطن جعفر فقال: لا وحياتك، ولكن أطلقتُه لأنى عامت أنه ليس عنده مكروه، فقال له الرشيد: نِعْم ما فعات! فاما قام جعفر قال الرشيد: قتلني الله أن لم أقتلك! ثم نكبهم.

وقيل: إن أعداء البرامكة مثلَ الفضلِ بنِ الربيعِ ما زالوا يسعَوْن بهم إلى الرشيد، ويذكرون له استبدادَهم بالمُلك، واحتجانهم للأموال حتى أوْغروا صدرَه فأوْقَع بهم.

وقيل: إن جعفراً والفضلَ ابنَىْ يحيى بنِ خالد ظهر منهما من الإِدلال ما لا تحتملُه نفوس الملوك فنكبَهم لذلك .

وقيل: إن يحيى بن خالد رُئِيَ وهو بمكة يطوف حول البيت ويقول: اللهمّ إن كان رضاك في أن تسلُبني نعمتَك عندي وتسلبني أهلي ومالي ووَلَدي فاسلُبني إلاّ الفضل ولدي ، ثم ولّى ، فلما مشى قليلاً عاد وقال: يارب إنه سمِج عثلي أن يستثنى عليك اللهم والفضل ، فنكبهم الرشيد بعد قليل .

### ﴿ شرح مقتل جعفر بن يحيى والقبض على أهله ﴾

كان الرشيد قد حَجّ، فاما عاد من الحُجّ سار من الحِيرَة إلى الأنبار فى السُّفُن، وركب جعفر بن يحيى إلى الصَّيْد، وجعل يشرب تارة ويلهو أخرى وتُحفُ الرشيد وهداياهُ تأتيهِ، وعنده بختَيْشُوع الطبيب وأبوزكار الأعمى يغنيه، فلما أظل المساء دعا الرشيدُ مسروراً الخادم وكان مبغضاً لجعفر وقال : اذهب فجئني برأس جعفر ولا تراجِعني، فوافاه مسرور بغير إذن وهجم عليه وأبو زكار يغنيه :

فلا تَبْعَدُ فكلُ فتَّى سيأتى عليه الموتُ يَطْرُق أو يُفَاذِي

فاما دخل مسرور قال له جعفر بن يحيى: لقد سرَرْ تنى بمجيئك وسُو أَتنى بدخولك على المغير إذن! فقال: الذي جئت له أعظم! أجب أمير المؤمنين إلى مايريد بك، فوقع على رجليه فقبلهما، وقال له: عاود أمير المؤمنين فإن الشراب قد حَمَله على ذلك، وقال: دعنى أدخل دارى فأُوصى، فقال: الدخول لا سبيل إليه، وأما الوصية فأوص بما بدا لك، فأوصى، ثم حمله إلى منزل الرشيد وعدل به إلى تُبَّة وضُرب عنقه، وأتى برأسه على تُرس إلى الرشيد و ببدنه في نطع، ووجّه الرشيد فقبَض على أبيه وإخوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة واستأصل شأفتهم.

ومن طريف ما وقع فى ذلك ما رواه العمرانى المؤرخ قال: حدّث فلان قال: دخلتُ الديوان فنظرت فى بعض تذاكر النواب فرأيت فيها أربعائة ألف دينار عن خِلْمة لجعفر بن يحيى الوزير، ثم دخلت بعد أيام فرأيت تحت ذلك عشرة قراريط ثمن نَفْطٍ و بوارِئ لإحراق جثة جعفر بن يحيى، فعجبت من ذلك . ثم استوزر الرشيد بعد البرامكة الفضل بن الربيع وكان حاجبه

### ﴿ وزارة أبي العباس الفضلِ بنِ الربيع ﴾

قد مضى ذكر أبيه ، وأما الفضل فكان حاجباً للمنصور والمهدى والهادى والهادى والرشيد، فلما نَكب الرشيدُ البرامكة استوزره بعدهم .

كان الفضل بن الربيع شهما خبيراً بأحوال الملوك وآدابهم ، ولما وَلِيَ الوزارة تهوّس بالأدب ، وجمع إليه أهل العلم فحصّل منه ما أراد في مدة يسيرة ، وكان أبو نُواس من شعرائه المنقطعين إليه ، فمن شعره في آل الربيع : (كامل) عباس عباس عباس إذا اضطرم الوعي والفضل فضل فضل ، والربيع ربيع وما زال الفضل بن الربيع على وزارته ، إلى أن مات الرشيد بطوس ، فجمع الفضل العسكر وما فيه ، ورجَع إلى بغداد ، وسيرد باقي سيرته في أيام الأمين .

### ﴿ ثُم ملك بعده ابنه الأمين: محمد بنُ زييدة ﴾

أَمُّهُ أَمُّ جَعَفَر زَيدةُ بِنتُ جَعَفَر بِ المنصور ، وليس في خلفاء بني العباس مَنْ أمه وأبوه هاشميان سواه ، كان الأمين كثيرَ اللهو واللعب منقطعاً إلى ذلك مشتغلاً به عن تدبير مملكته ، قال ابن الأثير المؤرخ الجُزري : لم نَجَد للأمين شيئاً من سيرته نستحسنه فنذكره ، وقال غيره : كان الأمين فصيحاً بليغاً كريماً وفيه يقول بعض الشعراء يمدحه ويعرض بهَجُو المأمون أخيه : (رمل) لم تَلِدهُ أَمَــةُ تَعْــرفَ في السُّوق التِجَارَا لم ولا حُــد ولا خَا نَ ولا في الجُوري جَارا

يعرّض بالمأمون لأن الرشيدكان قد حدّه في خمر . كان الرشيد قد بايع للأمين بولاية العهد وللمأمون بعده ، وكتب الكتب بذلك وأشهد فيها الشهود وأرسل نُسَخَها إلى الأمصار، فعُلُقّت نسخة من تلك النسخ على الكعبة ، وأكد ذلك بكلِّ ما إليه السبيل ، فلما مات بطوس كان المأمونُ في خراسان ومعه جماعة من أكابر القواد ووزيرُه الفضلُ بنُ سهل، وكان الأمين ببغداد، وكان الفضل بنُ الربيع وزيرُ الرشيد مع الرشيد بطوس، فاما مات الرشيد جَمَع الفضلُ جميع ما في العسكر ، وكان الرشيد قد أوصى به للمأمون، وتوجه الفضل إلى بغداد فاستوزره الامين، ثم اشتغل باللهو واللعب ومعاشرة المُجَّان ، فأشار الفضل ُ بنُ سهلٌ وزيرُ المأمون على المأمون بإظهار الورع والدين وحسن السيرة ، فأظهر المأمون حسن السيرة واستمال القوادَ وأهلَ خراسان، وكان كلما اعتمد الأمين حركة ناقصة اعتمد المأمون حركة سديدة، ثم نشأت العداوة بينهما، وحسَّن الفضل بن الربيع وغيرُه له أن يخلع أخاه المأمون من ولاية العهد ويبايعَ لابنة موسى ، فخلعه وبايع لابنه موسى وسمَّاه الناطق بالحق، وبسبب ذلك كانت الفتنة ببغداد بين الأمين والمأمون، وكان في آخرها قَتْلُ الامين.

### ﴿ شرح الفتنة بين الأمين والمأمون ﴾

كان الفضلُ بنُ الربيع وزير الأمين قد خاف المأمون لِمَا فعله عند موت الرشيد بطوس من إحضار جميع ما كان في عسكره إلى الأمين ، بعد أن كان الرشيد قد أشهد به للمأمون ، فخاف الفضل بن الربيع من المأمون أنه إن وَلِيَ الْحُلافة كافأه على فعله ، فحسَّن للأمين خلع المأمون والبيعة لإبنه موسى ، واتفق مع الفضل جماعة على ذلك ، فمال الأمين إلى أقوالهم ، ثم إنه استشار عقلاء أصحابه فنهو ه عن ذلك وحذروه عاقبة البغى و مَكث العهود والمواثيق ، وقالوا له لا تجرىء

القواد على النكث للأ يمان وعلى الخلع فيخلعوك، فلم يلتفت إليهم، ومال إلى راى الفضل بن الربيع ، وشرع في خدع المأمون باستدعائه إلى بغداد فلم ينخدع ، وكتب يعتذر وترددت المراسلات والمكاتبات بينهما حتى رق المأمون وعزم على الإجابة إلى خلع نفسه ومبايعة موسى بن الأمين ، فخلا به وزيره الفضل بن سهل وشجعه على الامتناع وضمِن له الخلافة ، وقال : هي في عهدتي ، فامتنع المأمون ونهضَ الفضل بن سهل بأمر المأمون واستمال له الناس وصبكط له الثغور والأمور، واشتدت العداوة بين الأخو بن الأمين والمأمون ، وَقُطِعت الدروب بينهما من بغداد إلى خراسان وفُتشت الكتب وصَعْبَ الأمر، وقطع الأمين خُطبة المأمون في بغداد وقبض على وكلائه ، وكذلك فعل المأمون بخراسان ، ونما الشر بينهما . وكان بقدر ما عند المأمون من التيقظ والضَّبْط عند الأمين من الإهال والتفريط والغفول ؟ فما يحكى من تفريط الأمين وجهله: أنه كان قد أرسل إلى حَرْب أخيه رجلاً من أصحاب أبيه يقال له على " ن عيسي بن ماهان ، وأرسل ممه خمسين ألفاً ، فيقال إنه ما رئى قبل ذلك ببغداد عسكر أكثف منه ، وحَمَل معه السلاحَ الكثير والأموال الوافرة ، وخرج معه مشيّعًا مودعًا ، وكان أولَ بَعْث بعثه إلى أخيه ، فضى على بن عيسى بن ماهان في ذلك العسكر الكثيف، وكان شيخاً من شيوخ الدولة جليلاً مهيباً ، فالتقي بطاهر بن الحسين ظاهر الرَّى ، وعسكر طاهر حدود أربعة ألف فارس، فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت الغلبة فيه لطاهر، وتُقِل على بن عيسي وجيء برأسه إلى طاهر، فكتب طاهر إلى المأمون كتابًا نسخته:

« أما بعـــد فهذا كتابي إلى أمير المؤمنين ( أطال الله بقاءه ) ورأس على ابن عيسى بين يدى ، وخاتمه في يدى ، وجنده تحت أمرى ، والسلام » وأرسل الكتاب على البريد ، فوصل إلى المأمون في ثلاثة أيام و ينهما مسيرةً

مائتين وخمسين فرسخًا ، ثم إِنَّ نَمْي على بن عيسى وَ رَدَ إِلَى الأمين وهو يصطاد السمك ، فقال للذي أخبره بذلك ؛ دعني ، فان كوثراً قد اصطاد سمكتين وأنا إلى الآنَ ما اصطدت شيئًا ، وكان كوثر خادمًا له وكان يحبه ، ولقد كانت أمُّه زبيدة أسد رأياً منه ، فإن على بن عيسى لما أرسله الأمين إلى خراسان بالجيش حضر إلى باب زُبَيْدة ليودعها ، فقالت له : يا على ، إن أمير المؤمنين وإن كان ولدى وإليه انتهت شفقتي ، فاني على عبد الله ( تعني المأمون ) منعطفة مشفقة لما يحُدُث عليه من مكروه وأذى ، وإنما وَلدى مَلك نافَسَ أَخاه في سلطانه ، فاعرف لعبد الله حقٌّ ولادته وأُخَوَّته ، ولا تَجْبَهُ الكلام فانك لست نظيراً له ، ولا تقتَسرُه اقتسارَ العبيد، ولا تُوهِنه بقيد أوغُلّ . ولا تمنع عنه جارية أو خادماً ، ولا تعنُّف عليه في السير، ولا تساوه في المسير، ولا تركب قبله، وخذ بركابه إذا ركِ ، وإن شتمك فاحتمل منه. ثم دفعت إليه قيداً من فضة وقالت: إذا صار إليك فقيِّدُه بهذا القيد ، فقال لها سأفعل ما أمرت به ، وكان الناس يجزمون بنُصرة على بن عيسي استعظاماً له ولعسكره واستصغاراً لمن يلتقيه من جند المأمون، فقدر الله خلاف ما جزموا به ، وكان من الأور ما كان .

وكانت تلك الأيام أيام فتن وحروب، فما جرى من ذلك أن الحسين بن على ابن عيسى بن ماهان كان أحد الأوراء شغب على الأمين وَخَلعه وحبسه وبايع المأمون، وتبعه ناس من العسكر، فاجتمع ناس آخرون من العسكر وقالوا: إن كان الحسين بن على بن عيسى يريد أن يأخذ وجها عند المأمون بما فعل فلنأخذن نحن وجها عند خليفتنا الأمين بفكه وتخليصه وإجلاسه على السرير، فاقتتل الفريقان، فغلب أصحاب الأمين فدخلوا عليه محبسه وأخرجوه وأجلسوه على سرير الخلافة، وقاتلوا حسيناً وغلبوا عليه وأحضروه أسيراً إلى الأمين، فعاتبه فاعتذر

إليه وعفاعنه، ثم خلَع عليه وولاه العسكر وأوره بمحاربة المأمون، فخرج وهرَب، فأرسل الأمين الجند خلفه فلحقوه وقتلوه وحملوا رأسه إلى الأمين، فما زال الشرشينمي، والاختلاف يزيد، حتى أرسل المأمون هَرْ ثَمة وطاهر بن الحسين وهما من أعيان أورائه بعسكر كثيف لمحاصرة بغداد ومحاربة الأمين، فحاصرا بغداد مدة وقاتلا بعسا كرهما قتالاً شديداً ، وجرت بين القبيلتين وقائع كثيرة كان في آخرها الغلبة كعسكر المأمون ، وقُتِل الأمين ومُحِل رأسه إلى أخيه المأمون بخراسان، وذلك في سنة ثمان وتسعين ومائة .

وأما حال الوزارة في أيامه فانه لم يستوزِر غيرَ الفضل بنِ الربيع وزيرِ أبيه ، وقد سبق شرح طرف من سيرته عند ذكر وزارته للرشيد، انقضت أيام الأمين.

## ﴿ ثُم ملك بعده أخوه عبد الله المأمون ﴾

بويع له البيعة العامة ببغداد في سنة ثمان وتسمين ومائة ، كان المأمون من أفضل خلفائهم وعلمائهم وحكمائهم وحُلَمائهم ، وكان فطِناً شديداً كريماً .

حُدِّت عنه أنه لما كان بدِمَشْق أضاق إضاقة شديدة وقل المال عنده ، فشكا ذلك إلى أخيه المعتصم ، وكان له ييده أعمال ، فقال المعتصم : يا أمير المؤمنين ، كأ نك بالمال قد وافاك بعد أسبوع ، فوصل في تلك الأيام من الأعمال التي كان المعتصم يتولاها ثلاثون ألف ألف ألف وره ( الألف مكررة ثلاث مرات ) فقال ليحيى بن أكثم : اخْرُج بنا لننظر إلى هذا المال ، فخرج وخرج الناس ، فقال ليحيى بن أكثم : اخْرُج بنا لننظر إلى هذا المال ، فخرج وخرج الناس ، وكان قد زُيِّن الحُمْلُ وزُخْرِف ، فنظر المأمون منه إلى شيء حَسَن كثير ، فاستعظم الناس ذلك واستبشروا به ، فقال المأمون : إن انصرافنا إلى منازلنا بهذا المال وانصراف الناس خائبين لؤم ، فأمر كاتبه أن يوقع لهذا بألف ألف ألف ، ولذاك

بمثلها ، ولآخر بأكثر منها ، حتى فرَّق أربعة وعشرين ألف ألف ألف ورهم (والألف مكررة ثلاث مرات) ورجْلُه في الركاب ، ثم حوَّل الباقي على عارض الجيش برسم مصالح الجند . واعلم أن المأمون كان من عظاء الخلفاء ومن عقلاء الرجال ، وله اختراعات كثيرة في مملكته .

منها: أنهُ هو أول من فَحَص منهم عن علوم الحكمة وحصَّل كتبها وأمر بنقلها إلى العربية وشَهرَها، وحل إقليدسَ، ونظر في علوم الأوائل، وتكلم في الطب، وقرّب أهل الحكمة.

ومن اختراعاته : مقاسمة أهلِ السواد بالخُمْسَيْن ، وكانت المقاسمة المعهودة النصف .

ومن اختراعاته: إلزامُ الناس أن يقولوا بخلق القرآن، وفي أيامه نشأت هذه المقالة ونوظر فيها أحمدُ بن حنبل وغيرُه، ولما مات المأمون أوصى أخاه المعتصم بها، فلما وَلِي المعتصم تكلم فيها وضرب أحمد بن حنبل، وسيرد خبر ذلك في موضعه، ومن اختراعاته: نقل الدولة من بني العباس إلى بني على " (عليه السلام)، وتغييرُ الناس السواد بلباس انْخْضْرَة، وقالوا: هو لباس أهل الجنة.

#### ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان المأمون قد فكر في حال الخلافة بعده وأراد أن يجعلها في رجل يَصْلُح لها لتبرأ ذمته ، كذا زعم ، فذكر أنه اعتبر أحوال أعيان البيتين البيت العباسي والبيت العَلَويّ، فلم يرفيهما أصلح ولاأفضل ولا أورع ولا أدْيَن من على بن موسى الرضا (عليهما السلام) فعهد إليه ، وكتب بذلك كتاباً بخطه ، وألز م الرضا (عليه السلام) بذلك ، فامتنع ثم أجاب ، ووضع خطه في ظاهر كتاب المأمون بما معناه :

إنى قد أجبت امتثالاً للأمر، وإن كان الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك، وشهد عليهما بذلك الشهود.

وكان الفضلُ بنُ سهلٍ وزيرُ المأمون هو القائمَ بهذا الأمر والمُحَسِّنَ له، فبايع الناس لعلى بن موسى من بعد المأمون وُسمِّى الرضا من آل محمد (صلوات الله عليه).

وأمر المأمون الناس بخلع لباس السواد ولُبْس الخضرة ، وكان هذا في خراسان ، فلما سمع العباسيون ببغداد ما فعل المأمون من نقل الخلافة عن البيت العباسي إلى البيت العباس آبائه وأجداده بلباس الخضرة ، أنكروا ذلك وخلعوا المأمون من الخلافة غضباً من فعله ، وبايعوا عمّه إبراهيم بن المهدى ، وكان فاضلاً شاعرًا فصيحاً أديباً مغنياً حاذقاً ، وإليه أشار أبو فراس بن حمدان في ميميته بقوله :

مِنْكُمْ عُليَّةُ أَمْ مِنهُمْ وكانَ لَـكُمْ شيخُ المغنين إبراهيمُ أَمْ هَمُمُ وكانت تلك الأيام أيام فتن ووقائع وحروب، فلما بلغ المأمون ذلك قام وقعد، فقتل الفضل بن سهل، ومات بعده على بن موسى من أكل عنب، فقيل: إن المأمون لما رأى إنكار الناس ببغداد لما فعله من نقل الخلافة إلى بني على، وأنهم نسبُوا ذلك إلى الفضل بن سهل، ورأى الفتنة قائمة، دس جماعة على الفضل ابن سهل فقتلوه في الحمام، ثم أخذه وقدَّمهم ليضرب أعناقهم، فقالوا له: أنت أمرتنا بذلك ثم تقتلنا! فقال لهم: أنا أقتلكم بإقراركم، وأما ما ادَّعَيْتُمُوه على من أنى أمرتكم بذلك فدعوى ليس لها يَيِّنَة، ثم ضرَب أعناقهم وحَمَل رءوسَهم إلى الحسن بن سهل، وكتب يعزيه ويوليه مكانه، وانضم إلى ذلك أمور أخرى سنذ كرها عند ذكر وزارة الفضل، ثم دس إلى على بن موسى الرضا (عليه السلام)

سُمًّا في عنب ، وكان يحب العنب ، فأكل منه واستكثرَ فمات من ساعته ، ثم كتب إلى بني العباس ببغداد يقول لهم: إن الذي أنكرتموه من أمر على بن موسى قد زال ، وإن الرجل مات ، فأجابوه أغلظ جواب ، وكان الفضل بنُ سهل قد استولى عَلَى المأمون ومت أمتاتًا كثيرة بقيامه في أمره واجتهاده في أخْذ الحلافة له ، فكان قد قطع الأخبار عنه ، ومتى عَلِم أن أحداً قد دخل عليه أو أعامه بخبر سعى في مكروهه وعاقبَه ، فامتنع الناس من كلام المأمون فانطوت الأخبار عنه ، فلما ثارت الفتنة ببغداد وخُلِع المأمون وبويع إبراهيم بن المهدى وأنكر العباسيون عَلَى المأمون فِعْله كتم الفضل بن سهل ذلك عن المأمون مدة ، فدخل عليه على" ابن موسى الرضا (عليهما السلام) وقال له: يا أمير المؤمنين، إن الناس ببغداد قد أنكروا عليك مبايعتي بولاية العهد وتغيير لباس السواد، وقد خلعوك وبايعوا عمك إبراهيم بن المهدى. وأحْضَر إليه جماعة من القواد ليخبروه بذلك، فلما سألهم المأمون أمسكوا وقالوا: نخاف من الفضل، فإن كنت تُوَمِّنناً من شره أخبرناك، فأمنهم وكتب لهم خطه، فأخبروه بصورة الحال، وعرَّفوه خيانة الفضل وتَعْمِيةُ الأمور عليه، وسَترَه الأخبار عنهُ، وقالوا له: الرأى أن تسير بنفسك إلى بغداد وتستدرك أمرك وإلا خَرَجَت الخلافة من يدك، فكان بعد هذا بقليل قَتْلُ الفضل وموتُ الرضاعلي ما تقدم شرحه .

ثم جدَّ المأمون في المسير إلى بغداد فوصاها وقد هرب إبراهيم بن المهدى والفضل بن الربيع ، فلما دخل البلد تلقاه العباسيون وكلموه في ترك لباس الخضرة والعود إلى السواد ، واجتمعت به زينب بنت سليان بن على بن عبد الله ابن العباس وكانت في طبقة المنصور ، وكان بنو العباس يعظمونها ، وإليها ينسب الزينبيون ، فقالت له : يا أمير المؤمنين ، ما الذي دعاك إلى نقل الخلافة من بيتك

إلى بيت على ؟ قال: ياعمة ، إنى رأيت عليّا حين و لي الخلافة أحسن إلى بنى العباس فولّى عبد الله البَصْرة ، وعبيد الله البمن ، و قُتُم سمرقند ، وما رأيت احداً من أهل بيتى حين أفضى الأمر إليهم كافئوه على فعله في ولده! فأحببت أن أكافية على إحسانه ، فقالت له: يا أمير المؤمنين ، إنك على برّ بنى على والأمر فيك أقدرُ منك على برّ هم والأمر فيهم ، ثم سألته تغيير لباس الخضرة فأجابها إلى ذلك ، وأمر الناس بتغييره والعود إلى لباس السواد ، ثم إن المأمون عفا عن عمه إبراهيم ابن المهدى ولم يؤاخذه وأحسن إليه وصار من ندمائه ، وكذلك فعل مع الفضل ابن المهدى ولم يؤاخذه وأحسن إليه وصار من ندمائه ، وكذلك فعل مع الفضل ابن المهدى ولم يؤاخذه وأحسن إليه وصار من ندمائه ، وكذلك فعل مع الفضل ابن المهدى ولم يؤاخذه وأحسن إليه وصار من ندمائه ، وكذلك فعل مع الفضل ابن الربيع ، وكان حلياً : كان يقول لو عرف الناس حبى للعفو لتقربوا إلى الذنوب .

فى أيامه خرج محمد بن جعفر الصادق (عليهما السلام) بمكة . وبويع بالخلافة وسمّوه أمير المؤمنين . وكان بعض أهله قد حسّن له ذلك حين رأى كثرة الاختلاف ببغداد وما بها من الفتن وخروج الخوارج . وكان محمد بن جعفر شيخاً من شيوخ آل أبى طالب يقرأ عليه العلم . وكان روّى عن أبيه (عليه السلام) علماً جماً ، فكث بمكة مدة ، وكان الغالب على أمره ابنه وبعض بنى عمه فلم تُحمد سيرتهما ، وأرسل المأمون إليهم عسكراً فكانت الغلبة له ، وظفر به المأمون وعفا عنه .

وفى أيامه خرج أبو السرايا وقويت شوكته ودعا إلى بعض أهل البيت ، فقاتله الحسن بن سهل فكانت الغلبة للجيش المأموني وتُقِل أبو السرايا . ثم صفا المُلك بعد ذلك المأمون وسكنت الفتن ، وقام المأمون بأعباء الخلافة وتدبير المملكة قيام حزماء الملوك وفضلائهم ، وفي آخرها خرج إلى الثغر بطرسوس فات به ، وذلك في سنة ثماني عشرة ومائتين ، وفيه يقول بعض الشعراء : (خفيف)

مَا رأَيْنَا النَّجُومَ أَغْنَتْ عَنِ اللَّا مُونَ فِي ظِلَّ مُلْكِهُ الْمُحْرُوسِ عَادَرُوهِ بِعَرْصَـتَى طَرَسُوسٍ مثلَما غادَرُوا أباه بطـوسِ غادَرُوا أباه بطـوسِ

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه بنو سهل ، وكانت دولتهم فى جبهة الدهر غُرَّة ، وفى مفرق العصر درة . وكانت مختصرة الدولةِ البرمكية ، وهم صنائع البرامكة ، فالوزير الأول للمأمون منهم الفضل بن سهل .

### ﴿ وزارة ذي الرياستين الفضل بن سهل للمأمون ﴾

أولاد ملوك الفرس المجوس، وكان قرْرَ ماناً ليحيي بن خالد، وكان أبوه سهل من فأسلم في أيام الفرس المجوس، وكان قرْرَ ماناً ليحيي بن خالد، وكان أبوه سهل مجوسياً فأسلم في أيام الرشيد، قالوا: لما رأى الفضل بن سهل نجابة المأمون في صباه ونظر في طالعه (وكان خبيراً بعلم النجوم) فدلته النجوم على أنه يصير خليفة - لزم ناحيته وخدَمَه ودبَّرَ أمورَه، حتى أفضت الخلافة إليه فاستوزره.

كان الفضل سخياً كريماً ، يُجارى البرامكة في جوده ، شديد العقوبة سَهْلَ الانعطاف ، حلياً بليغاً عالماً بآداب الملوك ، بصيراً بالحيل جيد الحُدْس محصّلاً للأموال ، وكان يقال له الوزيرُ الأميرُ .

كان مسلم بن الوليدالشاعر نديمًا للفضل بن سهل قبل وزارته، وكان قد أنشدقوله:

وقائل ايست له هِمَّة كلاَّولكن ليس لى مالُ لاجِدة يَهْ عَنْ عَنِي بِهَا والناسُ سَوَّالُ وَبُخَالُ فَاصِير على الدهر إلى دولة يَر ْفَعُ فيها حالَك الحال

فلما علَتْ حالُ الفضل وتولى الوزارة ، قصده مسلمُ بن الوليد ، فلما رآه سرّ به وقال له : هذه الدولة التي يرفع فيها حالَك الحالُ ، وأمر له بثلاثين ألف درهم ، وولاه بريد جُرْجان ، فاستفاد مِن ثُمَّ مالاً طائلاً ؛ قالوا كانت همة ذي

الرياستين عالية جداً من قبل أن يَمْظُم أمره ، قال له مؤدب المأمون يوماً في أيام الرشيد : إِن المأمون لجميلُ الرأى فيك ، و إِنى لا أستبعد أن يحصل لك من جهته الف دره ، فاغتاظ الفضل من ذلك وقال له : ألك على حقد ؟ ألى إليك إلساءة ؟ فقال له المؤدب : لا والله ، ما قلت هذا إلا محبة لك . فقال : أتقول لى إنك تحصل معه ألف ألف دره ؟ والله ما صحبته لا كتسب منه مالاً قل أو جل ، ولكن صحِبْتُه ليَمْضِي حكم خاتمي هذا في الشرق والغرب . قال : فوالله ما طالت المدة حتى بلغ ما أمّل . وقُتِل الفضل بن سهل على الصورة التي تقدم شرحُها ، وذلك في سنة اثنتين ومائتين ، وفيه يقول الشاعر : (متفارب)

لفضل بن سهل يد أيقصِّر عنها المَثَلُ فباطِنهُ للنَّدى وظاهرُها للقُبْل فباطِنهُ للنَّدى وظاهرُها للقُبْل وبسُطَتُها للنَّجل وسَطُوبَهُ للأَجل

﴿ وزارة أُخيه الحسن بن سهل المأمون ﴾

استوزره المأمون بعد أخيه الفضل ومال إليه ، وتلافاه جبراً لمصابه بقتل أخيه ، وتزوج ابنته بوران ، وانحدر في أهله وأصحابه وعساكره وأمرائه إلى فم الصلح بواسط ، فقام الحسن بن سهل في إنزالهم قياماً عظيماً ، وبذل من الأموال وتثر من الدر ما يفوت حد الكثرة ، حتى إنه عمل بطاطيخ من عنبر وجعل في وسط كل واحدة منها رُقْعة بضيعة من صنياعه ونثرها ، فمن وقعت في يده بطيخة منها فتحها ، وتسلم الضيعة التي فيها . وكانت دعوة عظيمة تتجاوز حد التجمل والكثرة ، حتى إن المأمون نسبه في ذلك إلى السرف ، وقالوا جملة ما أخرج على دعوة فم الصلح خمسون ألف ألف دره .

كان الحسن بن سهل قد فرش للمأمون حصيراً منسوجاً من الذهب و نثر عليه ألف لؤاؤة من كبار اللؤلؤ، فلما رآه المأمون قال: قاتل الله أبا نواس ! كأنه شاهد عبلسنا هذا حيث يقول:

كَأْنَّ صُغْرًى وكبرى من فَقَا قِعِها حصباء درٍّ على أرضٍ من الذهبِ

قالوا قدم رجل إلى باب الحسن بن سهل يلتمس صلته وعارفته فاشتفل عنه مُدَيْدة فكتب إليه :

على المُقامِ بأبوابِ السلاطينِ إذا تأمَّلْتني يا ابن الدهاقين والوجْهُ أنى رئيس في المجانين سواك يَصْلُحُ للدنيا وللدِّين

المالُ والعقلُ مما يُسْتَعان بهِ على وأنتَ تعلمُ أنّى منهما عُطُلُ إذا أمّا تَدُلكَ أَثوابى على عَدَمِى والو أما تَدُلكَ أَثوابى على عَدَمِى والو واللهُ يعلمُ ما لِلْمُلكِ من رَجُلٍ سو فأمر له بعشرة آلاف درهم ووقع في رقعته

) رقعته قُلاّ ولو أَنظرتنا لم يَقْلِلِ ونكونُ نحنُ كأننا لم نُسْأَلِ

أُعجِلتنا فأتاك عاجِلُ بِرِّناً فَذَالقليلَ وَكَن كَأَ نَكَ لَمْ تَسَلَ

وكان الحسن بن سهل أعظم الناس منزلة عند المأمون ؛ وكان المأمون شديد المحبة لمفاوضته ؛ فكان إذا حضر عنده طاوله في الحديث . وكلما أراد الانصراف منعه ، فانقطع زمان الحسن بذلك وثقلت عليه الملازمة ، فصار يتراخى عن الحضور بمجلس المأمون ويستخلف أحدكتاً به كأحمد بن أبي خالد وأحمد بن يوسف وغيرهما، ثم عرضت له سوداء كان أصلُها جزء على أخيه ، فانقطع بداره ليتطبب، واحتجب عن الناس ، إلا أنه أعلى الخلق مكانة ، واستو زر المأمون أحمد بن أبي خالد ، فكان أحمد في كل وقت يقصد خدمة الحسن بن سهل ، وإذا حضر الحسن دار

المأمون كان أعلى الناس مكانة ، ولما انقطع الحسن بن سهل بمنزله هجاه بعض الشعراء بقوله:

تولَّتُ دولةُ الْحُسَنِ بنِ سَهْلِ ولم أَبلُلُ لَهَاتِي من نَدَاهاً فلا تَجزعُ عَلَى ما فاتَ منها وأَبْكَى الله عيْني مَنْ بَكاها ومات الحسن بنُ سهل في سنة ست وثلاثين ومائتين في أيام المتوكل.

# ﴿ وزارة أحمد بن أبي خالد الأحول للمأمون ﴾

هو من الموالى ، كان أحمد جليل القدر من عقلاء الرجال ، وكان كانباً شديداً فصيحاً لبيباً بصيراً بالأمور. قال له المأمون: إن الحسن بن سهل قد لزم منزله ، وإنني أريد أن استوزرك ، فتنصل أحمد من الوزارة ، وقال : يا أمير المؤمنين ، أعفني من التسمى بالوزارة ، وطالبني بالواجب فيها ، واجعل بيني وبين العامة منزلة يرجوني لها صديق ويخافني لها عدوى ، فما بعد الغايات إلا الآفات ، فاستحسن المأمون جوابه وقال لا بد من ذلك ، واستوزره .

كان المأمون لما وتى طاهر بن الحسين خُراسان استشار فيه أحمد بن أبى خالد فصوّب أحمد الرأى فى تولية طاهر ، فقال المأمون لأحمد : إنى أخاف أن يغدر ويخلع ويفارق الطاعة . فقال أحمد : الدَّرَك فى ذلك على "، فولاه المأمون ، فاما كان بعد مدة أنكر المأمون عليه أمورًا ، وكتب إليه كتابًا يتهدّده فيه ، فكتب طاهر جوابًا أغلظ فيه للمأمون ، ثم قطع اسمه من الخطبة ثلاث مُجمع ، فبلغ ذلك المأمون ، فقال لأحمد بن أبى خالد : أنت الذى أشار بتولية طاهر وضمنت ما يصدر منه ، وقد ترى ما صدر منه من قطع الخطبة ومفارقة الطاعة ، فوالله لئن لم ما يصدر منه ، وقد ترى ما صدر منه من قطع الخطبة ومفارقة الطاعة ، فوالله لئن لم تتلطف فلذا الأمر وتصيلحه كما أفسدته و إلا ضربت عنقك ! فقال أحمد :

يا أمير المؤمنين: طب نفساً ، فبعد أيام يأتيك البريدُ بهلاكه ، ثم إن أحمد بن خالد أهدى لطاهر هدايا فيها كوامخ مسمومة ، وكان طاهر يحب الكامّخ ، فأكل منها فمات من ساعته . وقيل : إن أحمدَ بنَ خالد لما تولى طاهر خراسان حسّب هذا الحساب فوهبهُ خادماً وناوله سمًّا ، وقال له متى قطع خطبة المأمون فاجعل له هذا السم في بعض ما يحب من المآكل ، فاما قطع طاهر خطبة المأمون جعل الخادم له السم في كامَخ فأ كل منه فمات في ساعته ، ووصل الخبر على البريد بموته إلى المأمون بعد أيام ، فكان ذلك مما عُظم به أمر أحمد بن أبي خالد . ومات أحمدُ حَتْفَ أَنفهِ سنة عشرَةٍ ومائتين.

﴿ وزارة أحمد بن يوسف بن القاسم للمأمون ﴾

كان من الموالى ، وكان كاتباً فاضلاً أديباً شاعرًا فطناً بصيراً بأدوات الملك وآداب السلاطين، قالوا لما مات أحمدُ بن أبي خالد استشار المأمونُ الحسنَ بنَ سهل فيمن أيوكيه الوزارة ، فأشار عليه بأحمد بن يوسف وأبي عبَّاد بن يحيي ، وقال : هما أَعْرَفُ الناس بطبع أمير المؤمنين ، فقال له : اختر لي أحدَهما ، فاختار له أحمدَ بنَ يوسف، ففو من المأمونُ إليه وزارته ؛ استشار المأمون أحمدَ بنَ يوسف في رجل فوصفه أحمد بن يوسف وذكر محاسِنَه ، فقال له المأمون : يا أحمد ، لقد مدحته على سوء رأيك فيه ومعاداته لك! فقال أحمد لأني لك كما قال الشاعر:

كُنَى ثَمْنًا بِمَا أَسْدَيْتِ أَنَّى صدَقتك في الصديق وفي عِدَائي وأنَّى حينَ تَنْذُبُني لأمر يكونُ هواكَ أغلبَ من هُوائي وله أشعار حسنة ، فمنها : ( Jab ) قلى و يبغضُ من يُحبُّكُ قلى كُيمِيْكِ كُ يَا مُنيَ

لِأَكُونَ فرداً في هوا ك فليت شعرى كيف قلبُك وأهدى يوم نَوْروز إلى المأمون هدية قيمتها ألف ألف دره، وكتب معها (طويل) على العبد حقٌّ فهو لا بدٌّ فاعِله وإن عظم المو لى وجلت فواضله أَلَمْ تَرَنَا نُهُ لِلَّهِ مَا لَهُ وَإِنْ كَانَ عَنْهُ ذَا غُنَّى فَهُو قَابِلُهُ فقال المأمون : عاقل أهدى حَسناً . وكان سبب موته أنه دخل يوماً إلى المأمون والمأمونُ يتبخر، فأخرج المأمونُ المجْمَرة من تحته وقال : اجعلوها تحت أحمد تكرمةً له ، فنقل أعداؤه إلى المأمون أنهُ قال : ما هذا البخل بالبَخور ؟ هلاً أمرَ لي ببخور مستأنف ؟ فاغتاظ المأمون لذلك ، وقال ينسُبني إلى البخل وقد علم أن نفقتي في كل يوم ستة الآف دينار! وإنما أردت إكرامه بما كان تحت ثيابي! ثم دخل عليه وهو يتبخر مرة أخرى فقال المأمون : اجملوا تحته في مجمرة قطع عنبر وضموا عليه شيئًا يمنع البخار أن يخرج ، ففعلوا ذلك به ، فصبَر عليه حتى غلبه الأمر فصاح: الموتَ الموتَ ، فكشفوا عنه وقد غُشِيَ عليه ، فانصرف إلى منزله فمكث فيهِ شهوراً عليلا من ضيق النفس حتى مات بهذه العلة ؛ وقيل بل مات كمداً لبادرة بدرت منه فاطرحه المأمون لأجلها.

﴿ وزارة أبى عباد ثابت بن يحيى بن يسار الرازى المأمون ﴾
كان أبو عبّاد كاتباً حاذقاً بالحساب سريع الحركات أهْوَجَ مُحَمَّقاً ، قالوا كان المأمون مُينشد إذا رآه مقبلا قول دغبل فيه . اولانور بفنيوه وف و الماريم و المامون من دَيْر هر قلَ مُفلَت حَرب يجر سلاسل الأقياد قيل للمأمون إن دغبلا الشاعر هجاك ، فقال من أقدم على هجاء أبى عباد قيل للمأمون إن دغبلا الشاعر هجاك ، فقال من أقدم على هجاء أبى عباد كيف لا يهجوني ؟ ومعنى هذا الكلام من أقدم على هجاء أبى عباد مع هو جه وجنونه وحدته ، كيف لا يقدم على هجائي مع حامى ومحبتى للصفح ؟

وكان أبوعباد شديد الحدَّة سريع الغضب، ربما اغتاظ مِن بعض مَنْ يكون بين يديه فرماه بدواته أو شتَمه فأ فحش ، فدخل إليه الغالبي الشاعر وأنشده (كامل)

لمَا أَنَحْنَا بِالوزيرِ رَكَابَنَا مُستعصِمِين بجودِه أعطانا ثَبَتَتْ رَحَامُلْكِ الامامِ بثابت وأفاض فينا العدل والاحسانا يقرى الوفود طلاقة وسماحة والناكثين مُهنَدًا وسنانا مَن لم يَزَلُ للناسِ غيثًا مُمْرِعًا مُتَخَرِّقًا في جُودِهِ مِعْوانًا مَن لم يَزَلُ للناسِ غيثًا مُمْرِعًا مُتَخَرِّقًا في جُودِهِ مِعْوانًا

فلما وصل إلى قوله في جوده وقف ، وأرتج عليه ، وصار يكرر في جوده في جوده في جوده مراراً حتى ضجر أبو عباد ، وغلبت عليه السوداء فقال : يا شيخ ، فقل صفعانا ، وخلصنا ، فضحك جميع من كان بالمجلس ، وذهب غيظه هو أيضاً فضحك مع الناس ، وأتم الغالبي قافيته بقوله معواناً ، ثم وصله

﴿ وزارة أَبِي عبد الله محمد بن يزدادَ بنِ سُوَيد للمأمون ، وهو آخر وزرائه ﴾

هم من خُراسان كانوا مجوساً ثم أساموا ، واتصلوا بالخلفاء ، وسويد أول من أسلم منهم ، وكان قد مات أبوه وهو صغير ، فأسامته أمه إلى بعض كتاب العجم فنفذ نفاذاً مجوداً . وتعلم آداباً كثيرة من آداب الفرس . ثم واظب على ملازمة الديوان بمَر و، وحضر صاحبُ الديوان في يوم مطير ، وتخلف جميع الكتاب والنواب عن الحضور ، وكان سويد جدّ محمد حاضراً ، فاحتاج صاحب الديوان إلى عمل حسبة ، فلم يكن عنده بالديوان كاتب ، فتولى هو عملها بنفسه ، وشرع فيها فكتب بعضها ثم غلبه نعاس وحانت منه التفاتة فرأى سويداً فسكم الحسبة إليه وقال له : احتفظ بها حتى أنتبه ، ثم نام صاحب الديوان فتصفح سويد الحسبة وتممها و بيضها في نسخة حسنة بخط مليح وضبط صحيح ، وانتبه صاحب الديوان وطلب منه في نسخة حسنة بخط مليح وضبط صحيح ، وانتبه صاحب الديوان وطلب منه

الحسبة فدفعها إليهِ فوجدها مفروعاً منها على أتمَّ قاعدة وأحسن وجه، فقال: يا صبيّ من عمِلَ هذه الحسبة ؟ قال : أنا ، قال : أفتحسن الكتابة ؟ قال : نعم ، فأمره بلزوم سُدَّته التي كان فيها حسابه وأصولُ أعماله ، وما يجب أن يحتفظ به وقرر له معيشة، وتنَقّل في الْخُدَمات حتى حصّل أموالا جليلة وارتفع قدره، ثم تأدب مُحدُّ وبرَع في كل شيء، فاستوزره المأمون وفوَّض إليهِ جميع الأمور، وكان محمد شاعرًا فصيحاً ، فمن شعره :

فكيف وما تخطَّها العُيون مكان الروح مستتر" كمين وهذا في هواها لا يكون وحسبك ضامنا أنى أمين

لقد فَتَنت بَقَلْتُهَا فَتُـونُ وَخَانَتْ فِي الْهُوى مَنْ لَا يَخُونُ وتَزْعَمُ أَنني أَهْوَى سِوَاهَا أيا مَنْ خُبُها في القلب مِني ويا من تَدَّعِي أَنِي خَنُونَ ۗ خذى عهدى عَلَى عَيْني وَطرْفي ومات المأمون وهو وزيره . انقضت أيام المأمون ووزرائه .

﴿ ثم ملك بعده أخوه المعتصم أبو إسحاق محمد ﴾

بويع يوم وفاة المأمون، وقد تقدم ذكر السنة، كان المعتصم سديد الرأى شديد المُنَّة ، يحمل ألف رطل ويمشي بها خُطُوات ، وكان موصوفًا بالشجاعة ، وسمى المثمَّن من أحد عشر وجها : هو الثامن من ولد العباس ، والثامن من الخلفاء، وتولى الخلافة وعمره ثماني عشرةً سنة، وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر، وتو في وله ثمان وأربمون سنة، وولد في شعبانَ وهو الشهرُ الثامن، وخلف ثمانية ذكور، وثماني بنات، وغزا ثماني غزوات، وخلَّف ثمانية ألف ألف درهم. كانت أيام المعتصم أيام فتوح وحروب ، هو الذي فتح عَمُورية .

#### ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان السبب في غزو المعتصم عَمُّو رية أن ملك الروم خرج إلى بلاد المسلمين فنهب حِصناً من حصوبهم يقال له زبطرة ، وقتل من به من الرجال وسبي الذرية والنساء، فيقال إنه كان في جملة السُّني امرأةٌ هاشمية، فسُمِعت وهي تقول: وامعتصماه! فبلغ المعتصمَ ما فعله ملكُ الروم بالمسلمينَ فاستعظمه وكَبُرَ عليه ، و بلغه ما قالت الهاشمية فقال وهو في مجلسه لبيك لبيك ، ونهض من ساعته وصاح في قصره الرحيلَ الرحيلَ، ثم ركب دابته وسمَّط خلفه شكالاً وسكة حديد وحقيبةً فيها زاده ، ثم برز وأمر العساكر بالتبريز ، وتجهز تجهُّزاً لم يتجهز بمثله خليفة ، فلما اجتمعت عساكره وفَرغ من تجهيزه وعزم على المسير أحضر القضاة والشهود فأشهدهم أنه قد وقف أملاكه وأمواله على ثلاثة أثلاث : ثلث لله تعالى ، وثلث لولده وأقاربه ، وثلث لمواليه ، ثم سار فظفِر ببعض أهل الروم فسأله عن أحْصَن مدنهم وَأعظمِها وأعزُّها عندهم ، فقال له الرومي : إن عمو رية هي عينُ بلادهم ، فتوجه المعتصم إليها وجمع عساكره عليها وحاصرها ثم فتحها ودخل إليها وقتل فيها وفي بلادهم، وسبَى وأسَر وبالغ في ذلك حتى هدم عمو رية وعنَّي آثارَها، وأخذ باباً من أبوابها ، وهو باب حديد عظيمُ الحجم ، فأحضره إلى بغدادَ وهو الآن على أحد أبواب دار الخلافة يسمى باب المامة ، وكان قد صحِبَه أبو تمام الطائي فدحه بقصيدته البائية التي أولها:

في حدّه الحدُّ بين الجدّ واللعب

جُرْثُومةِ الدين والإسلامِ والحسب تُنَالُ إِلاّ على جسرٍ من التعب السيف أصْدَقُ أنباء من الكتب وفيها يقول المعتصم:

خليفة الله جازي الله سعيك عَنْ بصُرتَ بالراحة الكبرى فلم تُرَحا ومن جملتها ما يشير به إلى مبالغة المعتصم فى قتالهم واستئصاله إياه: لم تطلّع الشمسُ منهم يوم ذاك عَلَى بان بأهل ولم تغرُب على عَزَب ومن جملتها ما يدل على شدة ما كان عنده من الحقد عليهم وهو قوله: ما رَبْعُ مَيَّة معموراً يُطِيفُ به غَيْلانُ أبهى رُبِّى من ربعكِ الخُربِ ولا الحدودُ وإن أَدْمين من خَجَل أَشْهَى إلى ناظِرِى من خَدِّك الترب وكانت وقعة عمورية فى سنة ثلاث وعشرين ومائتين. والمعتصم هو الذى بنى سُرَّ مَنْ رأى.

### ﴿ شرح السبب في بناء سَامرٌ الوكيفية الحال في ذلك ﴾

كانت بغداد دارَ الملك، وبها سرير الخلافة من بَعْد المنصور، إلاّ أن هارون الرشيد أحب الرَّقة كالمنتزه، وقصوره الرشيد أحب الرَّقة كالمنتزه، وقصوره وخزائنه ونساؤه وأولاده ببغداد بقصر الخلد، ومن ولي بعده من الخلفاء كان سريرَ ملكهم ببغدادُ.

فلما كأنت أيامُ المعتصم خاف من بها من العسكر ولم يثق بهم، فقال: أطلبوا لى موضعاً أخْرُجُ إليه وأبْني فيه مدينة وأُعَسْكِر به، فإن رابني من عساكر بغداد حادث كنت بنجوة، وكنت قادراً على أن آتيهم في البر وفي الماء، فوقع اختياره على سامرًا فبناها وخرج إليها.

وقيل إِن المعتصم استكثر من الماليك ، فضاقت بهم بغداد وتأذى بهم الناسُ وزاحموهم في دورهم ، وتعرضوا بالنساء ، فكان في كل يوم ربما قُتِل منهم جماعه ، فركب المعتصم يوماً فلقِيَهُ رجل شيخ ، فقال للمعتصم : يا أبا إِسحاق ، فأراد الجند ضر به فمنعهم المعتصم ، وقال له : ما لك يا شيخ ، فقال : لا جزاك الله

خيراً عن الجوار! جاورتنا مدة فرأيناك شرّ جار، جئتنا بهؤلاء العلوج من غلمانك الأنراك فأسكنتهم بيننا، فأيتم ت بهم صبياننا، وأرْمَلْت نساءنا، والله لنقاتلنك بسهام السَحَر، (يعني الدعاء)، والمعتصم يسمع ذلك، فدخل منزله ولم أير راكباً إلا في يوم مثل ذلك اليوم، فركب وصلى بالناس العيد، وسار إلى موضع سامر" فبناها، وكأن ذلك في سنة إحدى وعشرين ومائتين.

ولما مرض المعتصم مَرْضته التي مات فيها نزل في سفينة ومعه زُناَم الزامر وكاَن أَوْحَدَ وقتهِ ، فجعل يجتاز على قصوره وبساتينه بشاطىء دِجلة ويقول لزنام: ازمُرْ:

يا منزلا لم تَبْـل أَطْلاَلُهُ حاشا لأطلالِك أَنْ تَبْلَى لم أَبك أطلالَك لَـكِنَّنى بَكَيْتُ عيشِى فيك إذ وَ لَى والعيشُ أَحلى ما بكاه الفَتَى لا بد للمحزونِ أَن يَسْلَى ولما احتُضِر جعل يقول: ذهبت الحيل ليست حيلة! ثم مات، وذلك فى

سنة سبع وعشرين ومائتين .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أُولُ وزرائه كاتبهُ قبلَ الخلافة الفضلُ بنُ مروان . كان من البَرَدان ، وكان عاميًّا لا علم عنده ولا معرفة ، وكان ردىء السيرة جهولاً بالأمور ، وفيه يقول بعض شعراء عصره :

تَفَرْعَنْتَ يَا فَضَلُ بِنَ مَرُوانَ فَاعْتَبِرْ فَقَبْلَكَ كَانَ الفَضَلُ والفَضَلُ والفَضَلُ والفَضَلُ القَيْدِ وَالأَسْرُ والفَتْلُ ثَلاثَةُ أَملاك مَضَو السبيلِمِ أَبادَهُمُ التَّقييدُ والأَسْرُ والقَتْل

الثلاثة هم الفضل بن يحيى بن خالد ، والفضل بن سهل ، والفضل بن الربيع ، وكان الفضل بن مروان قد تمكن من المعتصم وحسدة الناس على منزلته عنده ،

ثم نكبه وأخذ جميع أمواله وعف عن نفسه ، فبقى مدة يتنقل فى الخدمات حتى مات فى أيام المستعين .

# ﴿ وزارة أحمد بن عمَّار بن شاذي للمعتصم ﴾

ثم وَزَر له أحمدُ بنُ عمار ، كان رجلاً موسراً من أهل المذار ، فانتقل إلى البصرة واشترى بها أملاكاً وكثر ماله ، وكان طحاناً ، ثم أَصْعَدَ إلى بغداد واتسع بها حاله ، فقالوا كان يُخرِج في الصدقة كل يوم مائة دينار ، وكان الفضل بن مروان قد وصفه بالأمانة عند المعتصم ، فاما أنكب الفضل لم يقع نظر المعتصم على غير أحمد بن عمار فاستو زره ، وكان جاهلاً بآداب الوزارة ، وفيه يقول بعض شعراء عصره :

سبحان ربِّی الخالقِ البارِی صرتَ وزیراً یا ابنَ عَمَّـارِ وکنْتَ طحاناً علی بَغْـلَةٍ بغـیر دُکان ولا دار

كفرتُ بالِقدار إِن لم تكن قد جُزْتَ في ذا كلَّ مِقدار

فَكُتُ مَدَة فِي وزارة المعتصم حتى ورد كتابُ من بعض العمال يذكر فيه خِصْب الناحية وَكُثْرَة الكلا ، فسأل المعتصم أحمد بن عمارٍ عن الكلا فلم يدر ما يقول ، فدعا محمد بن عبد الملك الزيات ، وكان أحد خواصه وأتباعه فسأله عن الكلا ، فقال : أوَّلُ النبات يسمى بَقلاً ، فإذا طال قليلاً فهو الكلا ، فإذا يبس وجفّ فهو الحشيش ، فقال المعتصم لأحمد بن عمار : انظر أنت في الدواوين وهذا يعرْضُ على الكتب ، ثم استو زره ، وصرف ابن عمار صرفاً جميلاً .

﴿ وزارة محمد بن عبد الملك الزيات المعتصم ﴾

كان أبوه تاجراً في أيام المأمون موسراً ، ونشأ محمد فتأدب وقرأ وفهم ، وكان ذكياً فبرَع في كل شيء حتى صار نادرة وقته عقلاً وفهماً وذكاة وكتابة وشعراً وأدباً وخِبْرَة بآداب الرياسة وقواعد الملوك ، حتى كانت أيام المعتصم فاستو زره على ما تقدم شرحه ، فهض بأعباء الوزارة نهوضاً لم يكن لمن تقدَّمه من أضرابه ، وكان جباراً متكبراً فظاً غليظ القلب خشن الجانب مُبعَضًا إلى الخلق ، ومات المعتصم وهو وزيره ، وكان المعتصم قد أمر لا بنه الواثق بمال وأحاله به عَلَى ابن الزيات فنعَه ، وأشار عَلَى المعتصم ألا يعطيه شيئاً فقبل المعتصم قوله ورجَع فيما كان أمر به للواثق من ذلك ، فكتب بخطه كتاباً بالحج والعتق والصدقة أنه إن و لي الخلافة ليقتلن ابن الزيات شرقتلة .

فالها مات المعتصم وجلس الواثق على سرير الخلافة ذكر حديث بن الزيات، فأراد أن يعاجله فخاف ألا يجد مثله، فقال للحاجب: أدخِل إلى عشرة من الكتاب، فالها دخلوا عليه اختبره فما كان فيهم من أرضاه، فقال للحاجب: ادْخِل مَن الملك محتاج إليه محمد بن الزيات، فأدْخله، فوقف بين يديه خائفاً، فقال لحادم: المحضر إلى المكتوب الفلاني، فأحضر له الكتاب الذي كان كتبه وحلف فيه ليقتلن ابن الزيات، فدفعه إلى ابن الزيات وقال: اقرأه، فلما قرأه قال: يا أمير المؤمنين، اناعبد إن عاقبتَه فأنت حاكم فيه ، وإن كفرت عن يمينك واستبقيت كان أشبه بك ، فقال الواثق: والله ما أبقيتُك إلا خوفاً من خُلو الدولة من مثلك! وسأ كفر عن يميني، فاني أجد عن المال عوضاً ولا أجد عن مثلك عوضاً، ثم كفر وسأ كفر عن يميني ، فاني أجد عن المال عوضاً ولا أجد عن مثلك عوضاً، ثم كفر عن يمينه واستو وزره وقد مه وفوض الأمور إليه. وكان ابن الزيات شاعرًا مُجيداً فين شعره يَر ثي المعتصم ويمدح الواثق:

قد قلتُ إِذْ غَيَّبُولُ واصطَفَقَتْ عليكَ أيْدِ بالماءِ والطين إِذَهُ فَنِعْمَ المعينُ أَنتَ على ال\_\_ دُّنْيَا وَنِعْمَ المعينُ للدِّينِ لا يَحِبُرُ الله أمة فَقَدَتْ مِثلَكَ إِلَّا عِثْلَ هَارُونِ ثم إِن مُحدَ بن عبد الملك الزيات مكث في وزارة الواثق مدة خلافته لم يستوزر

غيره حتى مات الواثق، ووُلِّي أخوه المتوكل فقبض عليهِ وقتله .

قيل : إن ابنَ الزيات عمل تَنْورًا من حديد ومساميرُه إلى داخل ليعذُّب بهِ من بريد عذابه ، فكان هو أولَ من جُعل فيهِ ، وقيل له : ذق ما كنت تريد أن تُذيق الناس! انقضت أيام المعتصم ووزرائه.

﴿ ثم ملك بعده أبنه هارونُ الواثقُ بو يع سنة سبع وعشرين ومائتين ﴾ كان الواثق من أفاضل خلفائهم ، وكان فاضلاً لبيباً فطناً فصيحاً شاعراً ، وكان يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته ، ولما وَ لِيَ الخلافة أحسن إلى بني عمه الطالبيين وبَرَّهم، ولم يقع في أيامهِ من الفتوح الكبار والحوادثِ المشهورة ما 'يؤثر .

ومات الواثق في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم يستوزر الواثق سوى محمد بن عبد الملك الزيات وزير أبيـه، وقد سبق طرّف من حاله، ومات الواثق وهو وزيره. انقضت أيام الواثق.

﴿ ثُم ملك بعده أخوه جعفر المتوكل ﴾

كان المتوكل شديد الانحراف عن آل على" (عليه السلام) وَ فعَل مِنْ حَرْث قبر الحسين (عليهِ السلام) ما فَعَل، وأبي الله إِلاَّ أن مُيتِمَّ نوره، وقال من يعتذر له: إِنهُ كَانَ كَأْخِيهِ وَكَالْمَامُونَ فِي الْمَيْلِ إِلَى بني على ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ وإنما كان حوله جماعة منحرفون عن أهل البيت (عليهم السلام) فكانوا دائماً يحملونه على الوقيعة فيهم، والأول أصح، ولا ريب أنه كان شديد الانحراف عن هذه الطائفة، ولذلك قَتَله ابنُه غَيْرَة وحميَّة .

### ﴿ شرح مقتله على سبيل الاختصار ﴾

كانت بينه وبين ابنه المنتصر مباينة ، وكان كل منهما يكره الآخر ويؤذيه ، فاتفق المنتصر مع جماعة من الأمراء على قتله وقتل الفتح بن خاقان ، وكان أكبر أمرائه وأفضلَهم ، فهجموا عليه وهو يشرب فخبطوه بالسيوف فقتلوه وقتلوا الفتح معه ، وأشاعوا أن الفتح قتله فقتلناه به ، وجلس ابنه على السرير بعده . وذلك في سنة سبع وأربعين ومائة .

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة استوزر محمد بن عبد الملك الزيات أياماً ، ثم نكبه وقبض عليه وقتَله كما تقدم شرحه ، ثم استكتب رجلاً من كُتاً به يقال له أبو الوزير من غير أن يسميه بالوزارة ، فكتب له مديدة يسيرة ، ثم نكبه وأخذ منه مائتى ألف دينار واستوزر الجُرْجَرَايي .

﴿ وزارة أبى جعفر محمد بن الفضل الجرجرايي للمتوكل ﴾ كان شيخاً ظريفاً حسن الأدب عالماً بالغناء مشتهراً به ، فخف على قاب المتوكل فاستو وزره مديدة ، ثم كثرت السعايات به ، فعزله المتوكل ، وقال : قد ضجرت من المشايخ ، أريد حَدَثاً أستو وزره ، فأشير عليه بعبيد الله بن يحيى بن خاقان .

﴿ وزارة عبيد الله بن يحيى بن خاقان ﴾
كان عبيد الله حسَن الخط وله معرفة بالحساب والاستيفاء، إلّا أنه كان عليماً ، وكان مجدوداً ، فكانت سعادته تغطى عيو به ، وكان كريماً حسَن الأخلاق ،

وكان كرمه أيضاً يستركثيراً من عيوبه ، وكان فيه تعفف ، قيل : إِن صاحب مصر حمل إليهِ مائتى ألف دينار وثلاثين سَفَطًا من الثياب المصرية ، فاما احْضِرت بين يديه قال لوكيل صاحب مصر : لا والله لا أقبلها ولا أثقل عليه بذلك ، ثم فتح الأسفاط وأخذ منها منديلاً لطيفاً وضعه تحت خذه ، وأمر بالمال فحُمِل إلى خزانة الديوان وصُحِّح بها ، وأخذ به دُوراً لصاحب مصر .

وكانت سيرةُ عبيد الله هيّنة والجندُ يحبونه، فلما جرت الفتنة عند قتل المتوكل خاف عبيد الله، فاجتمع الجند على بابه وقالوا له: أنت أحسنت إلينا في حال وزارتك، وأقلُ ما يجب لك علينا أن نحتفظ بك ونحرسك في مثل هذه الفتنة، ولازموا بابه وحفظوه. ومات المتوكل وهو وزيره. انقضت أيام المتؤكل ووزرائه.

#### ﴿ ثم ملك بعده ابنه محمد المنتصر ﴾

بويع في صبيحة الليلة التي قتل أبوه بها ، كان المنتصر شهماً فاتكا سقاكا للدم ، لما قتل أباه تحدّث الناس بأنه لا يطول له العمر بعده ، وشبهوه بشير و يه بن كسرى حين قَتَل أباه ولم يستمتع بالملك بعده ، قالوا : لما قتَل المنتصر أباه و بو يع له بالخلافة جلس على بساط لم ير الناس مثلة وعليه كتابة عجيبة بالفارسية ، فنظر إليها المنتصر واستحسنها ، وقال لمن حضر : هل تعرفون معناها ؟ فأحجموا وقالوا : لا نعرف ، فاستحضر رجلاً عجميًا غريباً وأمره بقراءتها ، فأحجم الرجل ، فقال له المنتصر : قل وما عليك باس ، فليس لك ذنب ، فقال الرجل : على هذا البساط مكتوب : أنا شير و ينه بن كسرى ، قتلت أبى فلم أتمتع بالملك بعده إلاستة أشهر، فتطير المنتصر من ذلك ونهض من مجلسه مُغضباً ، فلم تتم ستّة أشهر حتى مات ، فقال في سنة ثمان وأربعين ومائتين .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾ لما بويع بالخلافة استوزركاتبَه أحمدَ بنَ الخصيب.

﴿ وزارة أحمدَ بنِ الخصيب للمنتصر ﴾

كان أحمدُ مقصِّرًا في صناعته ، مطعونًا عليه في عقله ، وكانت فيه مروءة وحِدَّة وطيش ، فمن احتمله بلغ منه ما أراد ، فه رض له رجل من أرباب الحوائج وألَحَّ عليهِ حتى ضايقه وضغط رجله بالركاب ، فاحتد أحمد وأخرَجَ رجله من الركاب وركله بها في صدره ، فقال فيه بعض الشعراء : (كامل)

قلْ للخليفةِ يا ابنَ عمِّ محمدٍ أَشْكُلْ وزيرَكَ إِنه رَّكَالُ قد نالَ من أعراضِنا بلسانِهِ ولرِجْلِهِ عند الصدورِ مَجَال ومات المنتصر وأحمدُ بنُ الخصيب وزيرُه. انقضت أيام المنتصر.

﴿ ثُم ملك بعده المستعين هو أحمد بن محمد بن المعتصم ﴾

لما مات المنتصر اجتمع الأمراء وأكابر الماليك وقالوا: متى وَلَيْنَا أحداً من وَلَد المتوكل طالبَنا بدمه وأهلكنا ، فأجمعوا على مبايعة المستعين وقالوا: هو ابن أبن مولانا المعتصم ، فإذا بايعناه لم تخرج الخلافة من وَلَد المعتصم ، فبايعوه في سنة ثمان وأربعين ومائتين ، وكانت تلك أيام فتن وحروب وخروج خوارج ، فمن خرَج فيها قتيل شاهى أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن على بن أبي طالب (عليهم السلام).

﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان يحيى بنُ عمر قتيـلُ شاهى قدِم من خُراسان فى أيام المتوكل وهو فى ضائقة وعليهِ دَيْن ، فكلَّم بعضَ أكابر أصحاب المتوكل فى ذلك ، فأغلظ له

وحبَّسه بسَامرًا ، ثم كَفَله أهله فأطلق وانحدر إلى بغداد ، فأقام بها مدة على حال غير مرضية من الفقر، وكان ( رضى الله عنهُ ) دَيِّنًا خيِّراً عَمَّالا حسَنَ السيرة، فرجَع إلى سامرا مرة ثانية ، وكلّم بعض أمراء المتوكل في حاله ، فأغلظ له وقال : لأى حال يُعطى مثلك ؟ فرجَع إلى بغداد وانحدر منها إلى الكوفة ، ودعا الناس إلى الرضا من آل محمد ، فتبعه ناس من أهل الكوفة من ذوى البصائر في التشيع وناس من الأعراب، ووثَب في الكوفة وأخذما في بيت المال ففرَّقَه على أصحابه، وأخرج مَنْ في السجون وطرَدَ عن الكوفة عاملُها ، وكثرت جموعُه ، فأرسل إليه أميرُ بغداد وهو محمد بنُ عبد الله بن طاهر عسكراً فالتَقَوُّ ا بشاهي ، وهي قريةً قريبةً من الكوفة، فكانت الغلبة لعسكر بن طاهر، وانكشف الغبار ويحي بن عمر قتيل ، فَحُمِل رأسُه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد ، فجلس محمدُ بن عبد الله ابن طاهر للمناء بذلك ، فدخل عليهِ الناس أفواجاً يهنئونه ، وفي جملتهم رجل من ولد جعفر بن أبي طالب (عليهم السلام) ، فقال له : أيها الأمير ، إنك لَهُنّاً بقتل رجل لو كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيًّا لهُزِّي بهِ ، فأطرق محمد بن عبد الله ساعة ثم نهض وصرف الناس، ورثاه الشعراء، فمن رثاه ابن الرومي بحيميته التي أولها:

أمامَكَ فانظُرْ أَيَّ نهجَيْك تنهَجُ طريقان ِ شَتَّى مستقيم وأعوجُ منها:

سلام وریْحَان ورَوْح ورحمه علیك وممدود من الظل سَجْسَج ولا بَرِح القاع الذي أنت جاره من العلّج علیه الأقحوات المفلّج ولا بَرِح القاع الذي أنت جاره من العباس بأشیاء تركناها تحر الحج ، وكانت وهي قصيدة شاعرة تناول فيها بني العباس بأشیاء تركناها تحر الحج ، وكانت

وقعةُ شاهى فى سنة خمسين ومائتين، وخرج عليه غيرُه من الطالبيين، فكانت الغلبة فى جميع تلك الحروب له.

واعلم أن المستمين كان مستضعفاً في رأيه وعقله وتدبيره ، وكانت أيامُه كثيرة الفتن ودولتُه شديدة الاضطراب ، ولم يكن فيه من الخصال المحمودة إلا أنه كان كريماً وهُو با ، وخُلِع في سنة اثنتين وخمسين ومائتين ، ثم قتل بعد ذلك

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما وُلِّى المستمين أُقرَّ احمدَ بنَ الخصيب على وزارته شهرين ، ثم استوزر بعده أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد

﴿ وزارة أبي صالح بن محمد بن يزداد ﴾

كان عنده أدب وفضل ، وكانت توقيعاتُه وأجو بته من أحسن التوقيعات والأجو بة .

ومن توقيعاته إلى رجل « ليس عليك بأس ما لم يكن منك بأس » قالوا : ولما تولى أبو صالح بن يزداد الوزارة المستعين ضبط الأموال ، فصعب ذلك على أمراء الدولة وكان قد ضيّق عليهم ، فتهددوه بالقتل فهرب ، ثم اختلفت الأحوال ، واستكتب المستعين تارة محمد بن الفضل الجرجرايي وشجاع بن القاسم، لكن لم يتسَمّ أحد منهما بالوزارة ، ولم تطل تلك الأيام وكانت ذات فتن وحروب واختلاف كثير . انقضت أيام المستعين ووزرائه

﴿ ثُم ملك بعده المعتز بالله ﴾

هو أبو عبد الله محمد بن المتوكل ، بويع بالخلافة سنة اثنتين وخمسين ومائتين عقيب خلع المستعين . وكان المعتز جميل الشخص حسن الصورة ، ولم يكن

بسيرته ورأيه وعقله بأس ، إِلا أن الأتراك كانوا قد استو لَو امنذ قتل المتوكل على المملكة ، واستضعفوا الخلفاء ، فكان الخليفة في يدهم كالأسير إِن شاءوا أبقَو ه ، وإِن شاءوا قتلوه

لما جلس المعتز على سرير الخلافة قعد خَو اصله وأحضر وا المنجِّمين، وقالوا لهم: انظر واكم يعيش؟ وكم يبقى في الخلافة ؟ وكان بالمجلس بعضُ الظرفاء فقال: أنا أعرَفُ من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته، فقالوا له: فكم تقول إنه يعيش وكم يملك؟ قال: مهما أراد الأثراك، فلم يبق في المجلس إلا من ضَحِك.

وفى أيام المعتز ظهر يعقوبُ بنُ الليتُ الصفار، واستولى على فارس وجمع جموعاً كثيرة ، ولم يقدر المعتز على مقاومته ، ثم إن الأتراك ثاروا بالمعتز وطلبوا منه مالاً فاعتذر إليهم ، وقال : ليس فى الخزائن شىء ، فاتفقوا على خلعه وقتله ، فحضروا إلى بابه وأرسلوا إليه وقالوا له اخرُج إلينا ، فاعتذر بأنه شرب دواء ، فهجموا عليه وضر بوه بالدباييس ، وخرَّقوا قيصه وأقاموه فى الشمس ، فكان يرفع رجُلاً ويضع أخرى لشدة الحر ، وكان بعضُهم يلطِمه وهو يتَّقي بيده ، ثم جعلوه فى بيت ، وسدوا بابه حتى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه ، وذاك فى سنة خمس وخمسين ومائتين .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾ أول وزرائه أبو الفضل جعفرُ بنُ مُحمودٍ الاسكافي".

﴿ وزارة الاسكافي للمعتز ﴾

لم يكن له علم ولا أدب ، ولكنه كان يستميل القلوب بالمواهب والعطايا ، وكان المعتز يكرهه ، وكانوا ينشبونه إلى التشيع ، ومال إليه بعض الأتراك وكرِهه البعض الآخر ، وثارت بسببه فتنة ، فعزله المعتز .

﴿ وزارة أبي موسى عيسى بن فرخان شاه للمعتز ﴾

كان كرياً، قيل عنه: إنه كان قبل الوزارة يتولى بعض الدواوين فمُزِلَ عنه وله به استحقاق مبلغه ألف دينار، فتلطّف بالذي تولى بعده حتى كتب له وأحاله بذلك على بعض النواب، فلما حصل المال كتب ذلك النائب إلى عيسى ابن فرخان شاه أيع امه أن المال قد حصل، ويستأذنه في حمله إليه، وكان صديقاً له، فكتب إليه: إن فلانا الشاعر لازمني مدة، وما حصل له من جهتي شيء، فادفع هذا المال إليه، فدفع المال إلى الشاعر فأخذه وانصرف، وجرت بسببه فادفع شي الأتراك، فعزله المعتز.

﴿ وزارة أبى جعفر احمدَ بن إسرائيلَ الأنباريّ للمعتز ﴾
كان أحدَ الكتاب الحُذّاقِ الأذكياء ، قالواكان يحفظ وجوه المال جميعها دخلاً وخَرْجاً على ذِهْنه ، وقالوا إنه ضاعَت مرة عسبة من الديوان فأوردها من خاطره ، فاما وُجدَت الحِسْبة كانت كما قال من غير زيادة ولا نقيصة ، ثم إن الأنراك وثبوا على أحمد بن إسرائيل فأخذوه وضربوه واستصفو المواله ، وشفع فيه المعتز وأمّه إلى متقدم الأتراك وهو صالح بن وصيف ، فلم يلتفت إليهما وحبسه ، وضربه بعد ذلك في أيام المهتدى حتى مات .

ولماً فعَل صالح بن وصيف بأحمد بن إسرائيلَ ما فعل استحضر جعفرَ بن محمودٍ الاسكافي واستوزره للمعتز ثانية ، وقد سبق ذكره ، ولما تولى الوزارة في المرة الثانية قال بعض الشعراء:

يا نفسُ لا تُولِعِي بتَفْنِيدِ وَعَلِّلِي القلبَ بالمواعيدِ وانْتَظِرِي قد رأيتِ ما ساقَهُ اللَّهِ فَي إِلَى جعفرِ بنِ محمودِ انقضت أيام المعتز ووزرائه.

### ﴿ ثُم ملك بعده المهتدى بالله ﴾

هو أبو عبد الله محمدُ بنُ الواثق، كان المهتدي من أحسن الخلفاء مذهباً وأجمِلهم طريقة وسيرة وأظهرهم ورعًا وأكثرهم عبادة ، كان يتشبه بعمرَ بن عبد العزيز ، ويقول: إنى أستحي أن يكون في بني أمية مثله ولا يكون مثله في بني العباس، وكان يجلس المظالم فيحكم حكماً يرتضيه الناس، وكان يتقلل في مأكوله وملبوسه. حدّ ث بعض الهاشميين قال: كنت عند المهتدى في بعض ليالي رمضان، فقمت لأنصرف، فأمرني بالجلوس فجلست، حتى صلى المهتدي بنا المغرب، ثم أمر بإحضار الطعام، فأحضِرَ طبقُ خِلاف وعليه رُغْفان، وفي إِناء ملح، وفي إِناء خَلَّ ، فأكل وأكلتُ أكلاً مقصِّراً ظناً منى أنه يجضرُ طعامُ أجودُ من ذلك ، فلما رأى أكلى كذلك قال: أما كنت صائمًا ؟ قلت: بلي ، قال: أفكست تريد الصوم غداً؟ قلت: وكيف لا وهو شهر رمضان! فقال: كل واستوف عَشاءك، فليس ها هنا غيرُ ما ترى ، فعجبت وقلت : لم ذلك يا أمير المؤمنين ، وقد أسبغ الله عليك نِعَمَه ووسع رزقه ؟ فقال : إِن الأمركم تقول والحمد لله ، ولكني كرِهت أن يكون في بني أميـــة مثلُ عمرَ بن عبد العزيز وألا يكونَ في بني العباس مثله.

وكان المهتدى قد اطَّرَحَ الملاهيَ وحرَّم الغِناء والشراب ومنع أصحابه من الظلم والتعدى

فى أيام المهتدى خرج صاحب الزَّنْج ، وسَيَرِدُ خبرُه فى أيام المعتمد إن شاء الله (تعالى ).

كان المهتدى قَتَل بعضَ الموالى فشَغِب عليه الأتراك وهاجوا ، وأخذوه

أسيراً ، وعذَّ بوه ليخلع نفسه فلم يفعل ، فخلعوه هم ومات . وذلك في سنة ست وخمسين ومائتين .

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة أقرَّ جعفر بنَ مجمودٍ الاسكافيّ على وزارته ، ثم عزَله واستوزر سليانَ بنَ وهْب .

﴿ وزارة سلمان بن وهب بن سعيد للمهتدى ﴾

هم من قرية من أعمال واسط، وكانت لهم كفاية، وكانوا نصارى ثم أسلموا، وخدموا في الدواوين حتى آلت بهم الحال إلى ما آلت

كان أبو أيوب سليمانُ بنُ وهب أحدَ كُتَّابِ الدنيا ورؤسائها فضلاً وأدباً وكتابة في الدرج والدستور، وأحدَ عقلاء العالم وذوى الرأى منهم

حدث ابنه عبيدُ الله قال: حدثني أبي قال: كان مبدأ سعادتي أني كنت وأنا صبي ثين يدي محمد بن يزداد وزير المأمون، وكنا جماعة من الصبيان بين يديه، اذا راح في الليل إلى داره بات واحد منا في دار المأمون بالنّو بة لمئهم عساه يعرض في الليل، قال: فكانت ليلة نوبتي، فخرج خادم وقال: ها هنا أحدث من نواب محمد بن يزداد ؟ فقال الحجاب له: نعم، ها هو ذا، فأدْخَلني إلى المأمون، فقال لى: اعمل نسخة في المعنى الفلاني، ووسع بين سطورها وأحضرها لأصلح منها ما أريد إصلاحه ، قال: فرجت سريعا وكتبت الكتاب بغير نسخة وبيّق شنه وأحضرته إليه، فلما رآني قال: كتبت النسخة ؟ قلت: بل كتبت الكتاب، فقال: بيّق ته ؟ قلت: بل كتبت الكتاب، فقال الكتاب، فقال الكتاب، فاما قرأه تبينت النسخة وأله تبينت الكتاب، فاما قرأه تبينت الاستحسان على وجهه ، ورفع رأسه إلى وقال: ما أحسَنَ ما كتبت يا صبي ا

ولكن أريد أن تقدم هذا السطر وتؤخر هـ ذا السطر، وخط عليهما بقامه، فأخذت الكتاب وخرجت وجلست ناحية، ثم محوت السطرين وعملت ما أراد، وجئته بالكتاب، وكان قد ظن أنى أبطله وأكتب غيره، فلما قرأه لم يعرف موضع المحو فاستحسنه وقال: يا صبى ، لا أدرى من أى شى، أعجب! أمن جودة محوك، أم من سرعتك، بارك الله فيك، محوك، أم من سرعتك، بارك الله فيك، فقبلت يده وخرجت، وكان ذلك أول عُلوِّ منزلتى، وصار المأمون لا يجرى مُهم فقبلت يده وخرجت، وكان ذلك أول عُلوِّ منزلتى، وصار المأمون لا يجرى مُهم الشعراء:

أبوك كلفك الشأو البعيد كما قِدْماً تَكَلَّفَهُ وَهُنَّ أَبُوحَسَنَ فلسْتَ تُحْمَدُ إِن أُدركتَ غايتَه ولست تُعذر مسبوقاً فلا تهن حدَّث أحمد بن المدير قال : كنا في حبس الواثق أنا وسلمان بن وهب وأحمد بن إسرائيل مطالبين بالأموال ، فقال لنا سلمان بن وهب يوماً : قد رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي : يموت الواثق بعد شهر، فاستغاث أحمد بن إسرائيل وقال له : والله لا تزالُ حتى تُسفَك دماؤنا ! وخاف أشدَّ خوف أن يَشيع هذا الحديث عنا، قال ابن المدير: فعددت من ذلك اليوم ثلاثين يوماً، فلما كان يوم ثلاثين قال لى أحمد ابن إسرائيل : أين مِصداقُ القول وصحةُ المنام ؟ وكان قد حصر التاريخَ وحسَب ونحن لا نعلم، فقال له سليمان بن وهب: الرؤيا تَصْدُق وَتَكذب، فلما كانت العِشاء الآخرة إذ طرق الباب عليناطرقاً شديداً وصائح يصيح: البشارة البشارة ، مات الواثق ، فاخْرُجوا أين شئتم ، فضحك أحمد بن إسرائيل وقال: قوموا فقد تحققت الرؤيا وجاء الفرج، فقال سلمان بن وهب: كيف نقدر أن نمشى مُشاة ومنازلنا بعيدة ، ولكن نبعثُ فنحضرُ دوابَّ نركبُها، فاغتاظ أحمد بن إسرائيل وقويت السوداء عليه ، وكان شكس الأخلاق وقال له : ويحك يا سليمان ! تنتظر مجيء فرسك حتى يتولى خليفة آخر فيقال له : في الحبس جماعة من الكتاب ، فيقول : مُيتركون على حالهم حتى ننظر في أموره ! فنلبث في الحبوس زيادة على هذا ، ويكون سبب ذلك توجُّهُك راكباً إلى منزلك يا فاعل يا صانع ! فضحكنا وخرجنا مشاة في الليل ، واجمع رأينا على أن نستتر عند بهض أصحابنا حتى تتحق الأخبار ، فوالله لقد رأينا في طريقنا رجلين يقول أحدها للآخر : إن هذا الخليفة الجديد قد عرف أحوال المهُ عبسين من الكتاب وأصحاب الجرائم فقال : لا مُفرج عن أحد حتى أنظر في حاله ، فتخفيناً إلى أن من الله (تعالى) في أسرع وقت ، وله الحمد ، ومن شعره :

نوائبُ الدهـ ر أُدَّبَتني وإنما يوعـ ظُ الأديبُ قد ذقتُ حلوًا وذفتُ مرًا كذاك عيش الفتي ضُرُوبُ ما مرَّ بؤسُ ولا نمـيمُ إلاّ وَلِي منهما نصيب

وكان بنو وهب من رؤساء الناس وحذّافهم وفضلائهم وكرمائهم، وكانت دولتهم ناضرة، وأيامهم مشرقة، والأدب في زمانهم قائم المواسم، والكرم واضح المعالم، وخُلع المهتدى وهو وزيره. انقضت أيام المهتدى بالله ووزرائه.

# ﴿ ثم ملك بعده المعتمد على الله ﴾

هو أبو العباس أحمدُ بنُ المتوكل ، بويع سنة ست وخمسين ومائتين ، كأن المعتمد مستضعفاً ، وكأن أخوه الموقق طلحة ُ الناصرُ هو الغالب على أموره . وكأنت دولة ُ المعتمد دولة عجيبة الوضع ، كأن هو وأخوه الموفق طلحة ُ كالشريكين في الخلافة ، للمعتمد الخُطبة والسِّكة ، والتسمى بإمرة المؤمنين ، ولأخيه طلحة َ

الأمرُ والنهى وقَوَّد العساكر ومحاربة الأعداء ومرابَطةُ الثنور وترتيبُ الوزراء والأمراء، وكأن المعتمد مشغولاً عن ذلك بلذاته، وفي تلك الأيام كأنت وقائعُ صاحب الزَّنج.

﴿ شرح حال صاحب الزَّنج ونسَبه وما آل أمره عليه ﴾

ظهر في تلك الأيام رجل يقال له على بنُ محمد بن أحمد بن عيسي بن زيد ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ( عليهم السلام ). فاما نسبه فليس عند النسابين بصحيح، وهم يعدُّونه من الأدعياء، وأما طاله فإنه كأن رجلاً فاضلاً فصيحاً بليغاً لبيباً ، استمال قلوب العبيد من الزُّنج بالبَصْرة ونواحيها فاجتمع إليه منهم خلق كثيرون ، وناس آخرون من غيرهم ، وعظم شأنه وقويت شوكته ، وكان في مبدإ حاله فقيراً لا يملك سوى ثلاثة أسياف ، حتى إنه أهدِي له فرس فلم بكن له لجام ولا سَرْج يركبه بهما ، فركبه بحبُّل ، فاتفقت له حروب وغَزَوات نُصِرَ فيها ، فأثرى بسببها وعظم حاله وَنَهُبُهُ ، وانْبُتَّ عسكرُه السودانُ في البلاد العراقية والبحرين وهَجَر ، ونَهَدَ إِليه الموفق طلحةُ بعساكرَ كثيفةٍ فالتقيا بين البَصرة وواسِط، ودامت الحرب بينهما سنين كثيرة، و بنوا مدائنَ هناك، وأقام كُلِّ من الفريقين يرابط الفريق الآخر ، وفي آخر الأمركانت الغلبة للجيش العباسي ، فأبادوهم قتلاً وأسراً ، وتُقتِل صاحب الزنج وانْتُهُبَتْ مدينته ، وكان قد بناها وسماها المختارة ، وُحمِل رأسه إلى بغداد ، وكان يوماً مشهوداً . وقيل إن عدد القتلى في تلك الوقائع كان ألني ألف وخمسَمائةِ ألف إِنسان ؛ ومات المعتمد سنة تسع وسبعين ومائتين ﴿ شرح حال الوزارة فى أيامه ﴾
قد تقدم أن أخاه الموفّق كان هو المستولى على الخلافة ، فكان يَعزِل
الوزراء ويوايهم

﴿ وزارة أبى الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان للمعتمد ﴾ لما وَلِيَ الحَلافة المعتمد اتفقت الآراء على عبيد الله بن يحيى بن خاقان ، فأحضر واستُوزر على كُره شديد منه وتفص وتنصل ، وكان عبيد الله خبيراً بأحوال الرعايا والأعمال ضابطاً للاموال ، وقد تقدم ذكره في خلافة المتوكل

### ﴿ وزارة الحسن بن عُمْلَد للمعتمد ﴾

وَزَرِله لما مات عبيدُ الله بن يحيى ، استو زر المعتمدُ الحسن بن عَخلد وكان كاتباً لأخيه الموفق ، فاجتمعت له وزارةُ المعتمد وكتابة الموفق ، كان الحسن بن عَخلد من دَيْر تُنِي ، ويقال إِن أَباه كان معبرانيا غرج من ابنه ما خرج ، وكان الحسن أحد كتاب الدنيا ، قالوا : كان له دفتر صغير يعمله بيده فيه أصول أموال المالك ومحمو لاتها بتواريخها ، فلا ينام كل ليلة حتى يقرأه و يتحقق ما فيه ، بحيث لوسُئِل في الغد عن أى شيء كان منه أجاب من خاطره بغير توقف ولا مراجعة دستور ؛ قال الحسن بن عَنل : كنت مرة واقفا بين يدى الموفق بن المتوكل فرأيت يامس ثوبه بيده ، وقال لى : يا حسن ، قد أعجبني هذا الثوب ، كم عندنا في الخزائن من الأمتعة والثياب فأخرجت في الحال من خُفي دستوراً فيه مُجَلُ ما في الخزائن من الأمتعة والثياب مُفصَلَّةً ، فوجدت فيها من جنس ذلك الثوب ستة آلاف ثوب ، فقال لى : يا حسن ، أكتب إلى البلاد في استعمال ثلاثين ألف ثوب من جنسه وحمد بنا في أسرع مدة .

ثم عزله المعتمِد واستوزر سليمانَ بنَ وهب، وقد سبق وَصفُ طَرَف من حاله ؛ وشَرَعَتْ من تلك الأيام دولة ُ بنى وهب تنبع

﴿ وزارة أبي الصَّقْر إسماعيل بن مُبلُّبُل ﴾

استوزره الموفق لأخيه المعتمد. وكان أبو الصقر كريمًا مطعاماً متجملاً، بلغ من الوزارة مبلغاً عظيماً، ونجمع له السيف والقلم، فنظر في أمر العساكر أيضاً، وسُمِّى الوزير الشكور، كان في صباه على طريقة غير مرضية، فبلغ ما بلغ، ومدحه الشعراء كالبحتري وابن الرومي وغيرُهما وهجوه. وكان أبو الصقرينتسب إلى بني شيبان، ورأيت نسبه مرفوعاً إلى شيبان بخط بعض النساب، وقوم عمزوه وقالوا: هو دَعَى ، وكان ابن الرومي قد مدحه بقصيدة نونية طويلة أولها:

أَجْنَتُ لك الوصلَ أغصانٌ وَكُثبانُ فيهنَّ نوعانِ تفاحُ ورمانُ أغصونُ بَانٍ عليها الدهرَ فاكهة وما الفواكة مما يحمِل البان فسمى الناس هذه القصيدة دارَ البطيخ الكثرة ما فيها من ذِ كر الفواكه، وكان لوضع الذي تباع فيه الفواكه يسمى دار البطيخ. ومن جملة هذه القصيدة:

الموضع الذي تباع فيه الفواكه يسمى دار البطيخ. ومن جملة هذه القصيدة: قالوا أبو الصَّقْرِ من شيبان قلتُ لَهُمْ كلاً لعمرى ولكن منه شيبان كم من أب قد علا بابن له شرفا كما علا برسول الله عدنان فاما سمع أبو الصقر قوله. قالوا: أبو الصقر من شيبان ؟ قلت لهم : كلاً ، ظَنَّ أن ابن الرومي قد هجاه بهذا باطلاً ، وأنه عرَّض بأنه دَعِيّ ، واشتبه على أبى الصقر الأمر فاستحكم ظنه وأعرض عنه . وتوصل ابن الرومي إلى إفهامه صورة الحال فلم يقبل في ذلك قول قائل ، وقيل له : يا سبحان الله ! فانظر إلى البيت الثاني وحسن معناه فإنه معنى مخترَع ، ما مُدِح أحدٌ بمثله قبلك ، فلم يُصْغ وجَزَم بأن ابن الرومي معناه فإنه معنى مخترَع ، ما مُدِح أحدٌ بمثله قبلك ، فلم يُصْغ وجَزَم بأن ابن الرومي معناه فإنه معنى مخترَع ، ما مُدِح أحدٌ بمثله قبلك ، فلم يُصْغ وجَزَم بأن ابن الرومي

هجاه وَحَرَمَه ، فهجاه ابنُ الرومي وأفحش في هجائه ، فما هجاه به قوله :

(خفيف)

عَجِبِ الناسُ من أبى الصقر إِذ و لَى بعد الإِجارَةِ الديوانا إِن للحظ كيمياء إِذا ما مَسَ كلبًا أصارَهُ إِنسانًا

فوله: (سريع

مهلاً أبا الصقر فكم طائر خَرَ صريعاً بعد تَحُليقِ زُوِّجْتَ نُعمى لم تكن كُفأها فصانها الله الله بتطليق لا قُدِّسَت نُعمى لم تَسَرُ بَلْتَها كم حجة فيها لزنديق

ومن غريب قوله:

ما بالُ فرخ أبوه 'بلْبُلْ رُبَحْ 'يكنَّى أبا الصقر يا أهْلَ الدواوينِ عَرُّوه من كنية ليسَت تليقُ بهِ يُدعَى أبا الصقر مَنْ كان ابنَ شاهين

وقبض عليه المعتمد وحبَسه وعاقبه ثم قتله في محبِسه واصطفى أمواله . واعلم أن هؤلاء وزراء المعتمد كالحسن بن مخلد، وسليمان بن وهب، وأبى الصقر بن بلبل ، تولوا الوزارة وعُزلوا مراراً مرتين وثلاثة .

﴿ وزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد القطرُ بُلِيَّ المعتمد ﴾

استوزره الموفق لأخيه المعتمد، وكأن أحمد كأتباً بليغاً فاضلاً عارفاً بما يلزم مثلًه معرفته نُجيداً في النظم والنثر، وصف أحمد امرأة كآتبة . فقال : كأن خطها حُسن صورتها ، وكأن مدادها سواد شعرها ، وكأن قرطاسها أديم وجهها ، وكأن قلمها بعض أناملها . ومكث أحمد بن شيرزاد في وزارته نحواً من شهر ، ثم مرض ومات ، وذلك في سنة ست وستين ومائتين .

#### ﴿ وزارة عبيد الله بن سلمان بن وهب للمعتمد ﴾

كان عبيد الله بن سليمان من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب، وكان بارعاً في صناعته حاذقاً ماهراً لبيباً جليلاً، ماتت للمعتضد جارية كان يحبها فجزع عليها فقال له عبيد الله بنسليمان: مثلك يا أمير المؤمنين تهون المصائب عليه، لأنك تجد من كل مفقود عِوضاً، ولا يجد أحد منك عوضاً، وكأن الشاعر عناك بقوله:

رُيبكي علينا ولا نَبكي على أحدٍ ؟ لَنَحْنُ أَغلظُ أَكباداً من الأبلِ! وفي عبيد الله بن سليمان يقول الشاعر: ( بسيط )

لَمْ يُحْمَدُ الأَجْوَدَانِ البحرُ والمطرُ الْجَوْرَ الله الله الله والقَدَر الماضيانِ السيفُ والقَدَر تضاءل النَّيِّرَانِ الشمسُ والقمر للم يَدْرِ ما المُرْعِان الخوفُ والخُذَر والشاهدان عليه العينُ والأثر

إِذَا أَبُو قَاسِمِ جَادَتْ يَدَاهُ لَنَا وَإِنْ مَضَى رَأَيُهُ أُو حَدُّ عَزْمَتِهِ وَإِنْ مَضَى رَأَيُهُ أُو حَدُّ عَزْمَتِهِ وَإِنْ أَضَاءِتْ لَنَا أَضُواهِ غُرَّتِهِ مِن لَمْ يَبَتْ حَذِرًا من حدِّ صَوْلَتِهِ مِن لَمْ يَبَتْ حَذِرًا من حدِّ صَوْلَتِهِ يَنَالُ بَالْظَنِّ مَا يَعْيَا الْعِيانُ لَهُ يَنَالُ بِالْظَنِّ مَا يَعْيَا الْعِيانُ لَهُ يَنَالُ بِالْظَنِّ مَا يَعْيَا الْعِيانُ لَهُ

ومات عبيد الله في سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين . انقضت أيام المعتمد ووزرائه .

# ﴿ شم ملك بعده المعتضد ابن أخيه ﴾

هو أبو العباس أحمدُ بنُ الموفق طلحةُ بن المتوكل، بو يع سنة تسع وسبعين وما ئتين كان المعتضد شهما عاقلاً فاضلاً، مُحمدَت سيرته، وَلِيَ والدنيا خراب والثغور، مهملة، فقام قياماً مرضياً حتى عَمرت مملكته وكثرت الأموال وضُبطَت الثغور، وكان قوى السياسة شديداً على أهل الفساد حاسماً لمواد أطهاع عساكره عن أذى الرعية، محسناً إلى بني عمه من آل أبي طالب، وكانت أيامه أيامَ مُفتُوق وخوارجَ (٥٥)

كثيرين، منهم عمرو بنُ الليث الصفاّرُ، كان قد عظمُ شأنه وفَخُم واستولى على أكثر بلاد العجم، وكان يقول: لو شئتُ أن أعقد على نهر بلخ جسراً من ذهب لفعلْتُ، وكان مطبخه يُحْمَل على ستمائة جَمَل فا لت عاقبته إلى القيد والأسر والذل، فقام المعتضد في إصلاح المتسعب من مملكته، والعدل في رعيته حتى مات وفي الخزائن بضعة عشراً الف ألف دينار (الألف مكررة مرتين) ومات سنة تسع و ثمانين ومائتين.

# ﴿ شرح الوزارة في أيامه ﴾

أقرّ عبيد الله بن سليمان على وزارته ، وقد مضى نبذة من أخباره ، فاما مات عبيد الله عزَم المعتضد على أن يستأصِل شأفة أولاده ويستصفى أموالهم ، فحضر القاسمُ بن عبيد الله واستعان ببدر المعتضدى ، وكتب خطا بألني ألفِ دينار فاستوزره المعتضد .

# ﴿ وزارة القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب ﴾

كان القاسم بن عبيد الله من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء، وكأن شهماً فاضلاً لبيباً محصِّلاً كريماً مهيباً جباراً، وكان يُطعَنُ في دينه، وهو الذي قتل ابن الرومي بالسم، وكان ابن الرومي منقطعاً إليهم يمدحهم، وكانوا يقصِّرون في حقه في بعض الأوقات فهجاه، وكان هَجَّاء، وفي بني وهب يقول ابن المعتز: (طوبل) لآل سليمان بن وهب صنائع لدي ومعروف إلى تقددما هم ذَلَّا والى الدهر بعد شماسه وهم غسلُوا من ثوب والدي الدَّما ومات المعتضد وهو وزيره. انقضت أيام المعتضد ووزرائه.

# ﴿ ثُم ملك بعده ابنه المكتفى بالله ﴾

هو أبو محمد على بن المعتضد، بويع في سنة تسع وثمانين ومائتين كأن المكتفى من أفاضل الخلفاء، هو الذي بني المسجد الجامع بالرحبة ببغداد. وفي أيام المكتفى ظهر القرامطة، وهم قوم من الخوارج، خرجوا وقطعوا الدّرب على الحاج واستأصلوا شأفتهم وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، وسرّح المكتفى إليهم جيوشا كثيرة فأوقع بهم وقتل بعض زعمائهم

والمكتفى هو الذى بنى التاج بالدار الشاطئية ببغداد. وكأنت وفاة المكتفى سنة خمس وتسمين ومائتين .

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما مات المعتضد كأن المكتفى بالرّقة ، فقام الوزير القاسم بنُ عبيد الله بأخذ البَيْعة للمكتفى القيامَ المرضى ، وكتب إليه يُعْلِمُهُ ذلك ، ووجَّه إليه بالبُردة والقضيب، فجاء المكتفى إلى بغداد وأقرّه على الوزارة ولقَّبَه ألقاباً ، وجَلَّ أمرُ القاسم فى أيام المكتفى وعظم شأنه ، فاما أدركته الوفاة أشار على المكتفى بالعباس الخسن فاستوزره .

#### ﴿ وزارة العباس بن الحسن ﴾

قال الصُّوليّ : مِن أُعجَبِ ما شاهدت من تقلب الدنيا وتصاريف الأمور أنني رأيت العباسَ بن الحسن في أول الأربعاء قبل أن يموت الوزيرُ القاسمُ ابنُ عبيد الله وقد حضر إلى داره وقبَّل يد ولده ، ثم في آخر اليوم المذكور مات القاسم وخَلع المكتفى على العباس بن الحسن واستوزره ، فجاء ولد الوزير القاسم ابن عبيد الله فقبّل يده .

كان العباسُ بنُ الحسن ذا دها، ومكر وأدب وافر، وكان ضعيفاً في الحساب، ولم تكن سيرته مجمودة، وكان عاكفاً على لذاته والأمورُ مهملة، وكان يقول لنوابه بالأعمال: أنا أُوقِعُ إليكم وأنتم افعلوا ما فيه المصلحة، ولم تزل الأمور تضطرب في أيامه حتى وثب عليه الحسين بن حمدان وجماعة من الجند فقتلوه، وذلك في أيام المقتدر. انقضت أيام المكتفى ووزرائه.

# ﴿ ثُم ملك بعده المقتدر بالله ﴾

هو أبو الفضل جعفرُ بن المعتضِد، بويع له بالخلافة في سنةِ خمسٍ وتسعين ومائتين وعمره ثلاث عشرةَ سنة .

وكان المقتدر سَمْحاً كريماً كثير الإنفاق ، ردّ رسوم الخلافة مِن التجمل وسَعَةِ الإِدرارات والمعاش وكثرة الجلع والصَّلات ، كان في داره أحدَ عشر ألف خادم من الروم والسودان ، وكانت خِزانة الجوهر في أيامه مُثرَعة بالجواهر النفيسة ، فمن جملتها الفصُّ الياقوت الذي اشتراه الرشيد بثلثمائة ألف دينار ، والدرةُ اليتيمة التي كان وزنها ثلاثة مثاقيل ، إلى غير ذلك من الجواهر النفيسة ، ففر قه جميعه وأتلفه في أيسر مدة . في أيامه تُقبِل الحلاج .

### ﴿ شرح الحال في ذلك ﴾

كان الحلاّج واسمه الحسين بنُ منصور ويكني أبا الغيث ، أصله مجوسى من أهل فارس ، ونشأ بواسط وقيل بتُسْتَر ، وخالط الصوفية وتتامذ لسَهْلِ التسترى ، ثم قدم بغداد ولقي أبا القاسم الجُنيْد ، وكان الحلاّج مخلّطاً يلبس الصوف والمُسُوح تارة ، والثياب المصبّغة تارة ، والعمامة السكبيرة والدرّاعة تارة ، والقباء وزي الجند تارة ، وطاف بالبلاد ثم قدم في آخر الأمر بغداد وبني بها داراً ،

واختلفت آراء آلناس واعتقاداتهم فيه وظهر منه تخليط، وتنقّل من مذهب إلى مذهب، واستغوى العامة بمخاريق كان يعتملها، منها: أنه كان يحفر في بعض قوارع الطرقات موضعاً ويضع فيه زِقّاً فيه ماء ثم يحفر في موضع آخر ويضع فيه طعاماً، ثم يمرّ بذلك الموضع ومعه أصحابه فيحتاجون هناك إلى ماء يشربونه ويتوضئون به، فيأتى هو إلى ذلك الموضع الذي قد حفره وينبش فيه بعكاز فيخرج الماء فيشربون ويتوضئون، ثم يفعل كذلك في الموضع الآخر عند جوعهم فيخرج الطعام من بطن الأرض، يوهمهم أن ذلك من كرامات الأولياء، وكذلك في يُخرج الطعام من بطن الأرض، يوهمهم أن ذلك من كرامات الأولياء، وكذلك كان يصنع بالفواكه يدخرها ويحفظها ويُخرجها في غير وقتها، فشُغف الناس به، وتكلم بكلام الصوفية، وكان يخلطه بما لا يجوزذ كره من الحلول المحض، وله أشعار فنها:

حبيبي غيرُ منسوب إلى شيء من الحيف سقاني مشامًا يَشْرَ بُ فعلَ الضيف بالضيف فلما دارت الكأسُ دعا بالنِّطع والسَّيْف كامن يشربُ الراحَ مع التنِّينِ في الصيف

وكثر شَغَفُ الناس به وميلهم إليه ، وكأن يقول لأصحابه : أنتم موسى وعيسى ومحمد وآدم ، انتقلت أرواحهم إليكم ، فلما نما هذا الفساد منه تقدم المقتدر إلى وزيره حامد بن العباس باحضاره ومناظرته ، فأحضره الوزير وجمع له القضاة والأئمة ونُوظِرَ فاعترف بأشياء أو جبت قَتْله ، فضرب ألف سوط على أن يموت فا مات ، فقطعت يداه ورجلاه وحُزَّ رأسه وأحرقت جثته ، وقال لأصحابه عند قتله : لا يهو لَنكم هذا فاني أعود إليكم بعد شهر ، قالوا وأنشد قبل قتله :

( وافر )
طلبت ُ المستقر َ بكل أرضٍ فلم أرَ لى بأرضٍ مُستقراً
أطعت ُ مطامِعى فاستَعْبَدَتْنى ولو أنى قنِعْت ُ لكنت حرّا
وذلك فى سنة تسع وثلثمائة ، وقبرُه ببغداد بالجانب الغربى قريب من مشهد معروف الكر ْخِي " ( رضى الله عنه )

وفى تلك الأيام اقتلع القرامطة الحجر الأسود ومكث فى أيديهم أكثر من عشرين سنة حتى رُدِّ على يد الشريف يحيى بن الحسين بن أحمد بن عمر بن يحيى ابن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (عليهم السلام)، واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير، لصغر سنه ولاستيلاء أمّه ونسائه وخدَمِه عليه، فكانت دولته تدور أمورُها على تدبير النساء والحدم، وهو مشغول بلذته، فربت الدنيا فى أيامه وخَلَت بيوت الأموال واختلفت الكلمة، فخُلع ثم أعيد ثم قتل، وفى تلك الأيام نبعت الدولة الفاطمية بالمغرب

﴿ شرح حال الدولة العلوية وابتدائها وانتهائها على سبيل الأختصار ﴾ هذه دولة اتسعت أكناف مملكتها وطالت مدتها ، فكان ابتداؤها حين ظهر المهدى بالمغرب في سنة ست وتسعين ومائتين ، وانتهاؤها في سنة سبع وستين وخمسِمائة ، وكادت هذه الدولة أن تملك مُلكاً عاماً ، وأن تَدين الأمم لها ، وإليها أشار الرضى الموسوى (قدس الله روحه) بقوله

ما مُقامى على الهوان وعندى مِقُولُ قاطع وأنف َ حَمِى الله وإبائه محلِّق بِي عن الضَّ عِيم كا زاغ طائر وَحْشِي وإبائه محلِّق بِي عن الضَّ عِيم كا زاغ طائر وَحْشِي أَحِلُ الضَّيْم في بلاد الأعَادِي وعصر الخليفة العَالِيق العَالِيق

من أبوه أبى ومولاهُ مولا يَ إِذَا صَامَنَى البعيدُ القصِيّ الفَّ عِرْقَى بعرقه سيدًا الناس جيعاً محمد وعلى الله عُرد وعلى إِنَّ ذُلِّى بذلك الجُوِّ عالَ واوامِي بذلك الرَّبع رِيّ

#### ﴿ شرح ابتداء هذه الدولة ﴾

أولُ خلفائهم المهدى بالله وهو أبو محمد عُبيْدُ الله بنُ أحمدَ بن إسمعيل الثالث ابن أحمد بن إسمعيل الثالث ابن أحمد بن إسمعيل الأعرج بن جعفر الصادق عليهم السلام) ، وقد رُوى نسبُهم على صورة أخرى وفيه اختلاف كثير، والصحيح أنهم علويون إسماعيليون صحيحو الاتصال، وهذه الصورة التي أوردتُها ها هنا هي المُعَوَّل عليها، وبها خطوطُ مشايخ النسَّابين.

وكان المهدى من رجال بنى هاشم فى عصره ، قيل : إنه ولد ببغداد سنة ستين ومائتين ، وقيل : ولد بسّاميّة ، ثم وصل إلى مصر فى زى التجار ، وأظهر أمرَه بالمغرب ودعا الناس إلى نفسه ، فالوا إليه وتبعه خلق كثيرون ، وساموا عليه بالخلافة وقويت شوكته وعظم حاله ، ثم انفصل إلى أرض القيروان و بنى مدينة سماها المهدية واستقر بها ، وملك إفريقية و بلاد المغرب وتلك النواحى جميعها ، شم ملك الاسكندرية وجَي خَراجها وخَراج بعض الصعيد، وتُورُقى سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة ، ثم تسلَّم الخلافة منه واحد بعد واحد حتى انتهت النو بة إلى العاصد آخر خلفائهم ، وهو أبو محمد عبد الله بن الأميريوسف بن الحافظ لدين الله

#### ﴿ شرح انتهامًا ﴾

بويع العاصد في سنة خمس وخمسين وخمسِمائة وهو طفل ، فقام يأمر دولته الأمراء والوزراء، حتى تَوَجَّه أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين يوسفَ بن أيوب

إلى مصر لِما ظهر من اختلال أحوال الدولة لصغر الخليفة واختلاف آراء وزرائه وأمرائه ، وسار صلاح الدين مع عمه أسد الدين شيركوه كارها ، فلم تُطل مدة أسد الدين شيركوه فمات ، فاستولى صلاح الدين على المملكة واستوزره العاضد وخلع عليه خِلَع الوزارة في سنة أربع وستين وخمسِمائة ، وتمكن صلاح الدين من الدولة وقَدِم عليه أهله فاقطعهم الاقطاعات السنية ، وأزال أيدى أصحاب العاضد وتفرّد بالحكم ، ومرض العاضد وتطاولت أمراضه ، ثم مات في سنة سبع وستين وخمسِمائة ، وأحجم الناس فيمن يُدْعي له بالخلافة على المنابر ، فلما كان يومُ الجمعة صعيد رجل أعجمي إلى المنبر وخطب وذكر الخليفة المستضى، فلم 'ينكر أحد عليه، واستمر الحال في مصر بالخطبة للعباسيين ، وانقرضت دولة الفاطميين منها ، واستقل صلاح الدين يوسف بن أيوب بمُلك مصر من غير منازع ، وحبّس من كان تخلف من أقارب العاصد ، وقبَض على الخزائن والأموال ، ومن جملتها الجُبَلُ الياقوت ، وزنهُ ستة عشرَ مثقالاً. قال ابن الأثير المؤرخُ : أنا رأيتهُ ووَزَنته، ومن جملتها نصاب زمر د طوله أربع أصابع في عرض عقدة ، ووجدوا طبلاً بالقرب من موضع العاضد فظنوه عُمِل للعب فسخروا من العاضد، فألقاه أحدهم من يده فكسره، وإذا الطبل قد عمل لأجل القُولَنْج فندموا على كسره، وكان ذلك في أيام الخليفة المستضئ من بني العباس فوردت البشائر إليه بفتح مصر وباقامة الْخُطبة له بها ، فأظهر السرورَ ببغداد وهنأه الشعراء ، وأرسل المستضيُّ تقليدً السلطنة إلى صلاح الدين بالتفويض والتحكيم، فسبحان من يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء!

#### ﴿ رجعنا إلى تتمة خلافة المقتدر ﴾

وخُلع المقتدر، وبويع عبدُ الله بن المعتز في كن يوماً واحداً في الخلافة، ثم استظهر المقتدرُ عليه فأخذه وقتله، ولم يُعَدَّ عبدُ الله بنُ المعتز في الخلفاء لقصر الزمان الذي تولى فيه . وجَرَتْ بين المقتدر وبين مؤنس المظفَّر أميرِ الجيوش منافرةُ أدَّتْ إلى حرب مُقتل فيها المقتدر وقطع رأسه وحمل إلى ما بين يدى مؤنس المظفر، ومكثت جثته مرميَّة على قارعة الطريق، وذلك في سنة عشرين وثلثمائة

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما جلس المقتدر على سرير الخلافة أقرّ العباسَ بنَ الحسَنِ وزيرَ أخيه المكتفى على وزارته ، فلما تُقل العباسُ بنُ الحسن وجرت الفقنة بين المقتدر وبين عبد الله بن المعتز واستظهر المقتدر أحضر ابنَ الفرات واستوزره

#### ﴿ وزارة ابن الفرات ﴾

قال الصُّولى: هم من صريفين من أعمال دُجيْل، قال: وبنو الفرات من أجل الناس فضلاً وكرماً و نبلاً ووفاء ومروءة ، وكان هذا أبو الحسن على بن الفرات من أجل الناس وأعظمهم كرماً وجوداً ، وكانت أيامه مواسم للناس ، وكان المقتدر من أجل الناس وأعظمهم كرماً وجوداً ، وكانت أيامه مواسم للناس ، وكان المقتدر للما الفتنة وخُلع وبويع ابن المعتز ثم استظهر المقتدر عليه واستقرت الخلافة للمقتدر أرسل إلى أبى الحسن على بن الفرات فأحضره واستوزره وخلع عليه ، فنهض بتسكين الفتنة أحسن نهوض ودبر الدولة في يوم واحد ، وقرر القواعد ، واستمال الناس ، ولم يبت تلك الليلة إلا والأمور مستقيمة المقتدر ، وأحوال دولته قد تمهدت ، وفي ذلك يقول بعض شعراء الدولة المقتدرية :

ودبَّرْتَ في ساعةٍ دولةً عيلُ بغيركُ في أَشهرُ

وتولى ابن الفرات الوزارة ثلاث دَفَعات المقتدر ، قالوا : كان إذا ولى ابن الفرات الوزارة يغلو الشمعُ والثلج والكاغَدُ لكثرة استعاله لذلك ، لأنه ماكان يشرب أحد كائناً من كان في داره في الفصول الثلاثة إلا الماء المثلوج ، ولاكان أحد يخرج من عنده بعد المغرب إلا وبين يديه شمعة كبيرة نقية صغيرًا كان أو كبيرًا ، وكان في داره حجرة معروفة بحجرة الكاغد ، كل من دخل واحتاج إلى شيء من الكاغد أخذ حاجته منها .

حُدِّث عنهُ أنه قال: ما رأيت أحداً ببابي من أرباب الحوائج إلا كان اهتمامي بالإحسان إليه أشدَّ من اهتمامه ، قال : وكان قبل الوزارة يجعل لجلسائه وندمائه مخادٌّ يتكنُّون عليها ، فلما وَلِيَ الوزارة لم يحْضِر الفراشون للندماء والجلساء تلك المخادُّ ، فأنكر ذلك عليهم وأمر بإحضار المخاد ، وقال : لا يرانى الله يرتفعُ شأنى بحَطَّ منزلة أصحابي، ولما جرت فتنة ابن المعتز واستظهر المقتدرُ واستوزَر أبا الحسن ابن الفرات أحْضِرَت إلى ابن الفرات رقاع من جماعة أرباب الدولة تنطق بميلهم إلى ابن المعتز وانحرافهم عن المقتدر، فأشار عليه بعض الحاضرين بأن يفتحها ويطالعها ليعرف بها العدو من الصديق، فأمر ابن الفرات بإحضار الكانون وفيه نار، فاما أحْضِر جمَّل تلك الرقاع فيه بمحضر من الناس، ولم يقف على شيء منها وقال للحاضرين: هذه رقاع أرباب الدولة ، فلو وقفنا عليها تغيرت نياتُنا لهم ونياتهم لنا ، فإِن عاقبناهم أهلكُنا رجال الدولة ، وكان في ذلك أتمُّ الوهْن على المملكة ، وإن تركناهم كنا قد تركناهم ونياتُهم متغيرة ، وكذلك نياتنا فلا ننتفع بهم ، وما زال ابن الفرات ينتقل في الوزارة إلى المرة الثالثة ، فقُبض عليه وقُتُل وذلك في سنة اثنتي عشرة وثلثمائة .

#### ﴿ وزارة الخاقاني ﴾

هو أبو على محمدُ بنُ عبيد الله بن يحيى بن خاقان . لما قَبَض المقتدر على ابن الفرات في المرَّة الأولى أحضرة ، وكان خائفاً من ابن الفرات فطيَّب قلبه واستوزره وخلع عليه خِلع الوزارة .

كان الخاقائي سي السيرة والتدبير كثير التولية والعَزْل ، قيل إِنهُ ولى في يوم واحد تسعة عَشَرَ ناظرًا للكوفة ، وأخذ من كل واحد رشوة ، فانحدر واحد واحد حتى اجتمعوا جميعهم في بعض الطريق ، فقالوا : كيف نصنع ؟ فقال أحده : إن أردتم النَّصَفة فينبغي أن ينحدر إلى الكوفة آخرُنا عهداً بالوزير فهو الذي ولا يته صحيحة لأنه لم يأت بعده أحد ، فاتفقوا على ذلك فتوجَّه الرجل الذي جاء في الأخير نحو الكوفة وعاد الباقون إلى الوزير ففرقهم في عدة أعمال ، وهجاه الشعراء ، فما قيل فيه :

ولمالِ الخراج سُقْم طويلُ منكراًي عَثْ وعقل صَبْيل

رِ فللإِرتفاع جسم من نحيـل

ومما قيل فيه :

( وافر )

يولِّى ثم يعزِلُ بعد ساعه ويُبعد مَن توسلَ بالشفاعه فأَحْظَى القوم أوفرُ هم بضاعه وزير لا يَمَلُ من الرقاعه ويُدنى من تعجَّل منه مال إذا أهلُ الرِشا صاروا إليهِ

للدواوين مُذ وَليت عويلُ

يتلقّى الخطوبَ حين أَلمَّتْ

إِن سِمِنتم من الخيانة والجُو

وقَبَض المقتدر عليه وحبَسه ، واستوزر على بن عيسى بن الجرَّاح .

#### ﴿ وزارة على بن عيسي المقتدر ﴾

كان على بن عيسى شيخا من شيوخ الكتّاب فاضلاً دينًا ورعاً متزهداً متورعاً ، قال الصُّولى : وما أعلم أنه و زَر لبنى العباس وزير يشبه على بن عيسى في زهده وعفته وحفظه للقرآن وعامه بمعانيه وكتابته وحسابه وصدقاته وَمبَرَّاته ، قالوا : كان دَخْلُ على بن عيسى من ضياعه في كل سنة نيفاً وثمانين ألف دينار ، ينفق نصفها على الفقراء والضعفاء ، ونصفها على نفسه وعلى عياله وأصحابه ، ونهض بأمور الوزارة ، وضبط الدواوين والأعمال وقرر القواعد ، وكانت أيامه أحسن أيام وزير ، قالوا : ما كان يُعاب على بن عيسى بشيء أكثر من قولهم : إنه كان ينظر كثيراً في جُزئيات الأمور فربما شغلته عن الكليات ، ولما وَلى الوزارة فَشَتْ صدقاته ومبراته ، ووقف وقو فا كثيرة من ضياع السلطان ، وأفرد لها ديوانا لير ، جعل حاصله لإصلاح الثغور وللحرمين الشريفين ، وكان يجلس له لوزارة المقتدر مرارًا ، كان هو وأبو الحسن على بن الفرات يتناوبان الوزارة ، مرة ذاك .

#### ﴿ وزارة حامد بن العباس ﴾

كَانَ حامد يتولى دائمًا أعمال السواد ، ولم يكن له خبرة بأعمال الخضرة ، وكان كريمًا مفضالاً جميلَ الحاشية رئيسًا في نفسه ، غزير المروءة ، قاسى القلب في استخراج المال ، قليل التثبت ، سريع الطيش والحدة ، إلا أن كرمه كأن يغطى على ذلك .

حُدِّث عنه أنه دخل مرة إلى دار المقتدر فطلب منه بعض خواص الخليفة

شعيرًا لدوابه ، فأخذ الدواة ووقع له بمائة كرّ ، فقال له آخر من الخواص : أنا أيضًا محتاج إلى عَليق لدوابى، فوقع له بمائة كر ، وما زال يَطْلب منه واحد واحد من خواص الخليفة وهو يوقع ، حتى فرق ألف كر في ساعة واحدة ، ولما عرف المقتدر قلّة فَهْم حامد وقلة خِبرته بأمور الوزارة ، أخرج إليه على بن عيسى ابن الجراح من الحبس وضمَّه إليه وجعَله كالنائب له ، فكان على بن عيسى لخبرته هو الأصل ، فكل ما يعقدُه ينعقد ، وكل ما يحكُله ينحل ، وكان اسمُ الوزارة لحامد وحقيقة العلى بن عيسى ، حتى قال بعض الشعراء : (كامل)

قُلْ لَا بنِ عيسى قَوْلَةً يَرْضَى بها ابنُ مُجاهِدِ أَنت الوزيرُ وإِغالَ سخِرُوا بلِحْيةِ حامد جَمَلُوه عندَكُ سُترةً لصلاح أمر فاسد مهما شَكَدُت فقلُ لهُ: كُمْ واحداً في واحد ؟

وكاًن حامد يلْبَسَ السواد و يجلِس فى دَسْت الوزارة ، وعلى بنُ عيسى يجلس بين يديه كالنائب وليس عليه سواد ولا شيء من زِيّ الوزارة ، إِلاّ أنه هو الوزيرُ على الحقيقة ، فقال بعد الشعراء :

أُعْجَبُ مِن كُلِّ مَا رأينا أَنَّ وزيريْن في بـلادِ هذا سَوادُ بلا وزيرٍ وذا وزيرٌ بلا سَـواد

ثُم عُزل حامد ، واستوزر المقتدر بعده على َّ بنَ الفرات ، وسامه إليه فقتله سراً .

﴿ وزارة أبى القاسم عبيدِ الله بنِ محمد بن عبيد الله بنِ يحيى بن خاقان ﴾ لم تَطُل أيامه . ولم تكن له سيرة تُو ثَر وتُسْطَر ، واختلت الأمور عليه فصودِر وعُزِل ، ثم تُو ُ فَى سنة اثنتى عشرة وثلثمائة .

﴿ وزارة أبي العباس أحمد بن عبيدالله بن أحمد بن الخصيب المقتدر ﴾

كأن صالح الأدب جيّدالعقل مليح الخط بليغا، يذا كر بجميل الأخبار والأشعار. كان السبب في ولايته أمراً عجيباً ، وهو أن أبا العباس المذكور كان يلاطف أصحاب المقتدر ويتودّد إليهم ويُهاديهم ، وكانوا يحبونه ويتعصبون له دائماً ويصفُونه عند المقتدر ، فاتفق أن حَصل فَتْق من الفتوق ببعض الجهلت ، فجهّز المقتدر جيشاً وأرسله صحبة بعض أمرائه إلى تلك الجهة ، ثم كان المقتدر شديد التطلع إلى أخبار هذا الجيش ، فأرسل ابن الخصيب طيوراً صحبة بعض ثقاته مع الجيش ، وقال لصاحبه سَرِّح كل يوم طيوراً وعليها الأخبار ساعة فساعة ، فكانت ترد الأخبار على الطيور إلى أحمد بن عبيد الله بن الخصيب فيعرضها على المقتدر من ذلك ، على الطيور إلى أحمد بن عبيد الله بن الخصيب فيعرضها على المقتدر من ذلك ، وقال : من أين يعلم أحمد بن أكليس شيء ، فتعجب المقتدر من ذلك ، وقال : من أين يعلم أحمد بن أكليس أخبار هذا الجيش ؟ فعرتف الصورة ، وقيل له : مَنْ تسمو همته إلى مثل هذا وليس له تَمَلُقُ بهذه القضية فكيف يكون جده واجتهاده إذا صار وزيراً ؟ فاستوزروه .

قالواً: وكان أبو العباس أحمدُ بنُ عبيد الله بنِ الخصيب عفيفاً متورعاً عن مال السلطان والرعية ، مجا نِباً للخيانة محافظاً على الأمانة ، ثم ضعف أمره وانحرفت عنه السيدة أم المقتدر ، وكان كاتبها قبل الوزارة فعُزِل وقبُضَت أمواله ، وذلك في سنة أربع عشرة وثلثمائة .

﴿ وزارة أبى على محمد بن على بن مُقلة للمقتدر ﴾ هو صاحب الخط الحسن المشهور الذى تُضْرَب بحُسْنِه الأمثال ، وهو أولُ من استخرج هذا الخط ونقله من الوضع الكوفي " إلى هذا الوضع ، وتبعه بعده

ابنُ البواب . كان في ابتداء أمره يخدُم في بعض الدواوين في كل شهر بستة دنانير، ثم إنه تعلق بأبي الحسن بنِ الفرات الوزير واختص به ، وكان ابنُ الفرات كالبحر سَمَاحاً وجوداً ، فَرَفَع من قدره وأعلى من شأنه ، فكث بين يديه يعرض عليه رقاعاً في مُهمات الناس ، وينتفع بسبب ذلك ، وكان ابنُ الفرات يأمره بالتحصيل من هذه الجهة إيثاراً لنفعه ، فما زال على ذلك حتى عَلَت عاله وكثر ماله ، ولما ولي ابنُ الفرات الوزارة الثانية تمكن ابنُ مقلة في دولته ، و نَبعت حاله وعرض جاهه ، ثم إن الشيطان نزع بينه وبين أبي الحسن على بن الفرات ، فاستوحش على من مناه من صاحبه ، فكفر ابنُ مقلة إحسان ابن الفرات ودخل في جملة أعدائه والسعاة عليه حتى جرت النكبة على ابن الفرات ، فاما رجع ابن الفرات أعدائه والسعاة عليه حتى جرت النكبة على ابن الفرات ، فاما رجع ابن الفرات إلى الوزارة قبض عليه وصادره على مائة ألف دينار أدَّتُها عنه زوجته . وكانت ذات مال طائل ، وكانت لابن مقلة يدُ طوكى في الكتابة والإنشاء ، وكانت وقيعاته غيرَ مذمومة في فنها ، ولهُ شعر ، فنه :

جَرَّ بَنِى الده \_ رُعلى صَرْفِهِ فَلَم أُخُرْ عند التَّصَاريفِ أَلُوْتُ عَند التَّصَاريفِ أَلُوفَ الْفِنْتُ يُومَيْ مَا لُوفَ مُعَالَفُ شَيْءِ عَلَى اللهُ الْمُوفَ حَدَثُ أَبِو عَبِدِ اللهُ أَحَمَدُ بِنُ اسماعيلَ المعروفُ مَرْنجِي كاتب ابن الفرات قال:

لما أنكِب ابن مقلة وحُبِس لم أدخل إليه في محبِسه، ولا كاتبته ولا توجعت له على ما بيني و بينه من المودة والصداقة خوفاً من ابن الفرات، فلما طالت به المحنة

كتب إلى رُقمة فيها:

أَبِنْ لِى أَمِ القِرطاسُ أَصبِحَ غَالِياً/ وقد دَهمَتنا الكبة شمى ما هيا وكلاً تراه فى الرخاء مراعيا

 فهبُ كَ عُدُوًى لا صديقى فَاننى رأيتُ الأعادِى يَرَحمُونَ الأعاديا ومن شعره ما كتب به إلى ولده وقد مرض: (كامل) لقَّ الثَّ الدُّبِ رَبُّكَ صحةً وسلامة ووقاك بِي من طارق الأهواء ذُكِرَتْ شَكَاتُك لِي وكأسِي في يدى فرجتها دمعِي مكانَ الماء

ومن شعره: (خفيف)

لستُ ذا ذِلة إذا عضني الده \_\_\_\_ ولا شامخًا إذا واتاني أنا نار في مُر تَق نفس الحا سد مام جارٍ مع الإخوان استو زره المقتدر وخلع عليه خِلَع الوزارة في سنة ست عشرة ، واستقل بأعباء الوزارة أمرًا ونهيًا ، وبذل فيها ما مبلغه خمسائة ألف ، ثم عُزل وقبض عليه ثم أعيد ، وما زال تتقلب به الأحوال حتى استو زره الراضي ، ثم جرَت خطوب أوجبَت أن الراضي حبسه بداره وضيَّق عليه ، وسعى به أعداؤه إلى الراضي وخو قوه من غائلته فقطع يدّه اليمني ، ومكث في الحبس مدة مقطوع اليد ، وكان ينوحُ على يده ويقول : يد كتبت بها كذا وكذا مُصْحَفًا ، وكذا وكذا وكذا وخريها من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ووقعَّتُ إلى شرق الأرض وغربها ، تُقطع كما تقطع أيدى اللصوص !

ومن شعره يشير إلى قطع يده:

ما ملاًت الحياة لكن توثّق ـ ت بأَيْمَانهم فبانَت يمينى
ما ملاًت الحياة لكن توثّق ـ ت بأَيْمَانهم فبانَت يمينى
ثم أحسنت ما استطعت بجُهْدِى حفظ أرواحِهم فما حفظُونى
ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي بانَت يميني فبيني
وفي ذلك يقول بعض الشعراء:
لئن قطعوا إحدى يديه مخافة لأقلامه لا للسيوف الصّوارم

فَى قَطْعُوا رَأْيًا إِذَا مَا أَجَالَهُ رَأْيِت الردى بَيْنِ اللَّهَا والغَلاَصِمِ وَلِمَا قَطْعُ الراضي يَدَ ابن مقلة كتب باليسار مثاما كان يكتب باليمين، ثم شد على يده المقطوعة قاماً وكتب بها فلم يُفرَّق بين خطه قبْلَ قطْعِها وبعده.

ومن الاتفاقات العجيبة أنه تولى الوزارة ثلاث دَفَعات ، وسافر ثلاث دفعات ومن الاتفاقات العجيبة أنه تولى الوزارة ثلاث دفعات ودُفِن ثلاث دفعات : دُفِن بدار الخليفة لما قُتل بها وذلك بعد قطع يده بمُدَيدة ، ثم سأل أهلُه تسليمَه إليهم فنُبش وسُلمَ إليهم فدفنوه ، ثم طلبته زوجته فنبشته ودفنته بدارها .

﴿ وزارة أبى القاسم سليمانَ بنِ الحسن بنِ عَمْلد للمقتدر ﴾ لم يكن له سيرة تؤثر وتُر وتُر وكى ، ولم يكن من ذوى اللُّب ، وإنما نال ما نال بالجَدِّ والبخت .

قيل: إنه دخل مرة على القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد والمكتفى ، فرحَّب به الوزير ، وأقبل عليه بوجهه وأكرمه اكراماً خارجاً عن العادة لأمثاله ، فسُئِل الوزير عن سبب ذلك ، فقال : رأيت في منامي كأن على رأسي قلَنْسُوَة وقد أخذها هذا وجعلها على رأسه ، ولا بد أن هذا الفتى يلي الوزارة ، فكان كما قال ، ولم تُحُمَّد سيرته في وزارته .

وكان المقتدر لما غُزِل ابن مقلة استشار على بن عيسى بن الجرّاح فيمن يستو زره فأشار عليه بهـذا ، فاستو زره في سنة ثماني عشرة و الثمائة ، ثم قبض عليه واستو زر الكَاهُوذَاني .

﴿ وزارة أبى القاسم عبيد الله بن محمد الكَاوُذَانِيّ المقتدر ﴾
لم تطُل أيامه ، ولم يتمكن مما أراد ، وكثرت المصادرات في أيامه وشِغب الجند عليه وشتموه ورجموه وهو في السفينة ، فحلف أنه لا يدخل بعد ذلك في الوزارة ، وانقطع بداره وأغلق بابه ، فكانت وزارته مدة شهرين .

﴿ وزارة الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وَهْب المقتدر ﴾ كان يقال له أبو الجمال ، قيل إنه أعرق الناس في الوزارة ، وهو وزير المقتدر، وأبوه القاسم وزير المعتضد والمكتفى ، وجده عبيد الله وزير المعتضد ، وأبوجده سليمان بن وهب وزير المهتدى ، وفي ذلك يقول الشاعر له : (رمل)

لم يكن الحسين بنُ القاسم بارعاً في صناعته ، ولا شُكِرَت سيرته في وزارته ، ولم تَطُل له المدة حتى عَجَز واختلت الأحوال عليه ، مدحه عبيدُ الله بنُ عبد الله

(خفيف)

ابن طاهر بقوله:

لابن ميت شهدَى له الأشعار ما على المرء أنْ يسودُوه عار (وافر)

ومحتسب البلد الدانيالي تركى الأيام في صُورِ الليالي وآذَن كل شيء بارتحال

إِنْ اكُنْ مُهْدِياً لك الشَّعرَ إِنَى غَيرَ أَنِي أَراكَ من أَهلِ بيتٍ عِيرَ أَنِي أَراكَ من أَهلِ بيتٍ وهجاه جَحْظَةُ بقوله :

إِذَا كَانِ الوزيرُ أَبَا الجَمَّالُ فعدِّ عنِ البلاد فعنْ قليلِ تقضَّتْ بهجةُ الدنيا وولَّتْ

ولما ظهر للمقتدر نقصه وعجْزُه قَبَض عليه وصادره ، ثم بَقِيَ إلى أيام الراضي وأبعد عن العراق ، فلما تولى ابن مقلة الوزارة تقدم بقتله وأرسل إليه من قطع

رأسه ، وحُمِل رأسُه إلى دار الحَلافة في سفط ، فجمل السفط في الخزانة ، وكانت لهم عادة معن ذلك ، فحدَث أنه لما وقعت الفتنة ببغداد في أيام المتقى أُخْرِج من الحِذانة سفط فيه يد مقطوعة ورأس مقطوع ، وعلى اليد رُقعة مُلْصَقَة عليها مكتوب : هذه اليد يد أبى على بن مقلة ، وهذا الرأس رأس الحسين بن القاسم ، وهذه اليد هي التي وقعت بقطع هذا الرأس ، فعجب الناس من ذلك .

﴿ وزارة أبي الفضل جعفر بن الفرات ﴾

لم تطُل أيامه ، ولم تكن له سيرة مأثورة ، وقُتِل المقتدر وهو وزيره فاستتر ، انقضت أيام المقتدر ووزرائه

﴿ ثُم مَلَكُ بعده أخوه القاهر ﴾

هو أبو منصور محمد المعتضِد، بويع سنة عشرين وثلثمائة.

وكان مَهِيباً مِقداماً على سفك الدماء أهوج عباً لجمع الأموال ردىء السياسة، صادر جماعة من أمهات أولاد المقتدر، وصادر أم المقتدر فعلقها برجل واحدة منكسة الرأس، وعذبها بصنوف عظيمة من الضرب والاهانة، واستخرج منها مائة وثلاثين ألف دينار، و بقيت بعد ذلك أياماً قليلة وماتت حزناً على ولدها ومما جرى عليها من العذاب،

وفى سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة خُلع القاهر،

وكان سببُ ذلك أن وزيرَه ابن مقلة كان قد استتر خوفاً منه ، فكان يُفْسِد عليهِ قلوب الجند ويحذِرهم منه ، وحسّن لهم أن هجموا عليهِ وخلعوه وسمَلوه حتى سالت عيناه على خديه ، ثم حُبِس فى دار السلطنة ومكث فى الحبس مدة ، ثم أخرِج منه عند تقلب الأحوال ، وكان مرة يحبس ومرة يفرج عنه ، فخرج يوماً ووقف بجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس ، وقصد بذلك التشنيع على

المستكنى، فرآه بعض الهاشميين فمنعهُ من ذلك وأعطاه خمسَمائة درهم. ولم يجر في أيامه من الحوادث المشهورة ما يُؤثرَ

## ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

استوزر ابن مقلة وزير أخيه ، وهي الوزارة الثانية ، وقد تقدم شرح طَرَف من سيرته فلا حاجة إلى إعادته ، ثم استوزر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان ابن وهب ، ولم يتمكن من الوزارة ولاطالت أيامه ، ثم قبض عليه ونكبه ، واتفق أن عرض له قُولَنْج فمات بعقب ذلك . انقضت أيام القاهر ووزرائه . في تلك الأيام نبعت الدولة البويهية :

## ﴿ شرح حال دولة آل بويه وابتدائها وانتهائها ﴾

أما نسبهم فيرتفع من بويه إلى واحد واحد من ملوك الفرس حتى يتصل بيهوذا ابن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم الخليل (عليه السلام) وكذلك إلى آدم أبى البشر، وليسُوا من الديلم، وإنما شُمُوا بالديلم لأنهم سكنوا بلاد الديلم.

أما ابتداؤها فإنها دولة نبعَت عالم يكن في حساب الناس، ولم يخطُر بعضه ببال أحد، فدوّخت الأم وأذلّت العالم واستولت على الخلافة، فعزَلت الخلفاء وولّتهم، واستوزرت الوزراء وصرَفتهم، وانقادت لأحكامها أمورُ بلاد العجم وأمور العراق، وأطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق، هذا بعد الضيق والفقر والذّل والمسكنة ومعاناة الحاجة والاضطهاد، فإن جَدَّم أبا شجاع بويه وأباه وجَدَّه كانوا كآحاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم، وكان بويه صياد السمك، وقد كان معزُ الدولة بعد على البلاد يعترف بنعمة الله (تعالى) ويقول: كنت أحتطب الحطب على رأسى. فكان من مبدإ دولتهم ما حدّث به شهريارُ بنُ رستَم الديامي قال: كان أبو شجاع بويه في مبدإ أمره صديقاً لي، فدخلت عليه يوماً وقد ماتت زوجته أبو شجاع بويه في مبدإ أمره صديقاً لي، فدخلت عليه يوماً وقد ماتت زوجته

أمُّ أولاده الثلاثة الذين تملُّكوا البلاد، وهم: عمادُ الدولة أبو الحسن على"، وركن الدولة أبو على الحسنُ ، ومعز الدولة أبو الحسين أحمد ، وقد اشتد حزن أبي شجاع بويه على زوجته ، فعزَّ يتُه وسكَّنت قلقَه ونقلتُه إلى منزلى وأحضرت له طعاماً وجمعت إليه أولاده الثلاثة ، فبينا هم عندى إذ مر بالباب شخص يقول : المنجمُ المعزِّمُ مفسِّرُ المنامات كاتتُ الرُّقي والطِّلُّسْمات ، فاستدعاه أبو شجاع بُوريه وقال له: قد رأيت البارحة رؤيا ففسِّر ها لي ، ثم قصَّ عليه الرؤيا ، فقال المنجم : هذا منام عظيم ولا أفسره إِلا بخلعة وفَرَس، فقال له بويه: والله ما أملك إِلاَّ الثيابَ التي على جسدى ، وإن أعطيتك إياها بقيتُ عُرْيانًا ، قال المنجم : فعشرة دنانير ، فقالله بويه: والله ما أملك دينارين، فكيف عشرة ؟ ثم إنه أعطاه شيئًا يسيرًا، فقال المنجم: اعلى أنهُ يكون لك ثلاثة أولاد يملكون الأرض ومن عليها ويملو ذكرهم في الآفاق، ويولُّد لهم جماعةُ ملوك، فقال له بويه: أما تستحي؟ تسخَر بنا؟ أنا رجل فقير مضطر، وأولادي هؤلاء فقراء مساكين ، فمن أين هم والملك ؟ فقال له المنجم: فأخبرني عن وقت ولادة واحد واحد من أولادك، فأخبره بويه بذلك، فجعل ينظر في أصطرلابه وتقاويمه، ثم نهض المنجم وقبّل يد عماد الدولة أبي الحسن على وقال: هذا والله الذي يملك البلاد، ثم يملك هذا من بعده وقبض على يد أخيه أبي على الحسن ، فاغتاظ منهُ أبو شجاع بويه وقال لأولاده : اصفعوه فقد أفرط في السخرية بنا، فصفعوه ونحن نضحك منه ، فقال المنجم: لا بأس بهذا إذ ذكرتم لى هذا الحال عند ولا يتكم ، فأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم وانصرف. وأما تَرَقَّى أولادِ أبي شجاع بويه فإنهم دخلوا في زيّ الأجناد وانضافوا إلى العساكر، وما زالوا يتنقلون في خدمة ملوك العجم من واحد إلى واحد ومن حال إلى حال حتى ارتفع حال عماد الدولة وتولى الكُرْج، ولَّاه إياها مَرْداويج، ثم تنقل

منها إلى غيرها حتى تملُّك قطعة من أعمال فارس ، ثم عرُضت مملكته حتى كتب إلى الراضى الخليفة يسأله أن يقاطعه على أعمال فارس في كل سنة بعد النفقات والاطلاقات بما يحمله إلى دار الخلافة ، وهو ثما نُمائة ألف ألف دِرْهُم ، على أن يبعث الخليفة إليه بخلعة السلطنة والمنشور، فبعث الراضي إليه بذلك على مد رسول أرسله إليه، وأوصاه ألاّ يسلم الخلعة والمنشور إليه حتى يَقبض منهُ المال، فلما وصَل الرسول إليه غالطه وأخذ الخلمة منهُ فلبسها، والمنشورَ فقرأه على رءوس الأشهاد، وقُو يَت نفسهُ بذلك، ووعَد الرسول بالمال ودافعهُ مِدة، فمات الرسول عنده ، وتقلبت الأحوال بالخلافة فكسر المال واستبد بالأمر . وكان عماد الدولة أولَ ملوكهم ، ثم ملك منهم واحد بعد واحد حتى انقضت دولتهم . وأما انتهاؤها ففي آخر أمرها ضَعْف حالها ، وما زال يتزايد ضعفها حتى انتهت نَوْبَةَ الملكُ إِلَى عِزُّ الدولة بن جلال الدولة أبي طاهر، فجرى بينهُ وبين كاليجارَ حروبُ أَفْضَتُ إِلَى أَنه هرَب منهُ وأقام بشيرازَ ومات في سنة إحدى وأربعين وأربعِائة ، وعليه انقرَض ملكهم.

﴿ ثُم ملك بعد القاهر ابن أخيه الراضي بالله ﴾

هو أبو العباسِ أحمدُ بنُ المقتدِر بنِ المعتضِد . بويع في سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة .

كان شاعراً فصيحاً لبيباً خَتَم الخلفاء في أشياء ، منها أنه آخِرُ خليفة دُوّن له شِعر ، وآخِرُ خليفة انفرد بتدبير الملك ، وآخر خليفة خطَب على منبر يوم الجمعة . وآخر خليفة جالس الندماء ووصل إليه العلماء ، وآخر خليفة كانت مراتبه وجوائره وخَدَمه وحُجَّابُه تجرى على قواعد الخلفاء المتقدمين .

وفى أيامه سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة عظم أمر مرداويج باصفَهانَ، وهو رجل خرج بتلك النواحى، وقيل: إنه يريد أن يأخذ بغداد وينقل الدولة إلى الفرس ويُبُطِل دولة العرب، فورد الخير في أيام الراضى بأن غامان مرداويج اتفقوا عليه فقتلوه.

وفى أيام الراضى ارتفَع أمر أبي الحسَن على بن بويه .

وفى أيام الراضى ضمُف أمر الحلافة العباسية ، فكانت فارس فى يد على بن بويه ، والرئ وأصفهان والجبل فى يد أخيه الحسن بن بويه ، والموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر فى أيدى بنى حَمْدَان ، ومصر والشام فى يد ابن طُغْج ، ثم فى أيدى الفاطميين ، والأندلس فى يد عبد الرحمن بن محمد الأموى ، وخراسان والبلاد الشرقية فى يد نصر بن أحمد السامانى ، وكانت وفاة الراضى فى سنة تسع وعشرين وثلمائة .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه أبو على بن مُقلة ، وهي الوزارة الثالثة من وزارات ابن مقلة ، بَذَل فيها خمسمائة ألف دينار حتى استوزره الراضي ، ثم شغب الجند وجَرَتْ فتنة أوجبت عزله ، فعزله الراضي واستوزر عبد الرحمن بن عيسي بن داود بن الجراح ، وقد مضى من أخبار ابن مقلة ما فيه كفاية .

﴿ وزارة عبدِ الرحمن بن عيسي بن الجراح ﴾

لما قَبَض الراضي على ابن مقلة أحضر على بن عيسى بن الجراح وأراده على الوزارة فأبَى وامتنع وأظهر العجز، فاستشاره فيمن يوليه، فأشار بأخيه عبد الرحمن ابن عيسى، فأحضره وقلّده الوزارة ورَكِب والموكِبُ بين يديه، ثم لم تطل أيامُه، واختلّت الأمور عليه فاستعنى من الوزارة فقُبُض عليه، ولم يكن له سيرة تؤثر.

﴿ وزارة أبي جعفر بن محمد بن القاسم الكَرْخِيّ للراضي بالله ﴾

لما قبض الراضي على عبد الرحمن بن عيسى استوزر أبا جعفر محمد بن القاسيم الكَرْخِيّ ، وكان قصيراً جداً في غاية القصر ، فاحتاجوا أنهم قطعوا من قوائم سرير الخلافة أربع أصابع حتى يتمكّن الكرخيُّ الوزيرُ من مُسارَّة الخليفة ، وتَطَيَّرُ الناس من ذلك وقالوا هذا مؤذِنُ بنقص الدولة ، فكان الأمركما قالوا عليه ، واختلفت الأحوال واضطربت الأمور لديه فاستتر ، قالوا : لما أراد الاستتار قلع والس مز ملة وجلس فيها وأخرجت المزملة على أنها مِزْ ملة ، وهو في وسطها ، وما زال مستترًا حتى ظهر وصودر ثم خلص .

﴿ وزارة سليمانَ بنِ الحسن بنِ مَخْلَد للراضي بالله ﴾

لما عَجز الكرخى عن النهوض بأعباء الوزارة واستبر ، أحضر الراضى بالله سليمان بن الحسن بن تخلد واستوزره وخلع عليه خِلع الوزارة ، ثم إنه عَجز عن تدبير الأمور لتغلّب أصحاب السيوف على المملكة ، فاما رأى الخليفة الراضى عُزر وزيره سليمان بن الحسن بن تخلد أرسل إلى ابن رائق ، وهو أكبر الأمراء ، فاستماله وسلم الأمور إليه ورتبه أمير الأمراء ، وكلفه تدبير المملكة ، فانضم إليه أمراء العسكر وصاروا حزبا واحداً ، وحضروا بين يدى الخليفة فأجلسهم فوق الوزير ، واستبد ابن رائق أمير الأمراء بالأمور ، وولى النظار والعمال ورُفعت المطالعات اليه ، ورُد الخلك ثم في جميع الأمور إلى نظره ، ولم يبق للوزير سوى الاسم من غير حكم ولا تدبير . ومن تلك الأيام اضطهدت الخلافة العباسية ، وخرَجت الأمور منها ، واستولى الأعاجم والأمراء وأرباب السيوف على الدولة ، وجَبو الأموال وكفوا يد الخليفة وقراروا له شيئاً يسيراً و بُلفة قاصرة ، ووهن من يومئذ أمر الخلافة .

﴿ وزارة أبى الفتح الفضلِ بنِ جعفر بنِ الفرات للراضى بالله ﴾ لما استولى أمير الأمراء ابن رائق على الأمور أشار على الراضى بالله بأن يولِّى الوزارة للفضل بنِ جعفر بنِ الفرات ظنًا منه أنه يجتذب له الأموال فأحضره الراضى وقلَّده الوزارة .

حدّث أبو الحسن بن ثابت بن سِنان عن أبي الحسن على بن هشام قال على المقلد الفضل بن جعفر بن الفرات الوزارة لقيت أبن مُقلة وكان معزولاً مستتراً ، فقلت له : يقبُح بك يا سيدنا أن تتأخر عن لقاء هذا الوزير وتهنئته بوزارته ، فقلت له : ينبغي أن تكتب إليه فقال : ما آمنه ، ولا لى حاجة ألى الاجتماع به ، فقلت : ينبغي أن تكتب إليه رُقعة تعتذر فيها عن تأخرك وتهنئه تهنئة تقوم مقام حضورك ، فقال : أخاف أن يجيبني عا يستدعى حضوري ، وأنشدني لنفسه : (متعارب)

وقائلةٍ قَدْ أَضِعتَ الصوابَ بِتَرْكِكَ هذا الوزيرَ الجديدَا فقلتُ لها لا عَدَاكِ السرورُ ولا كانَ قولكِ إلا سديدًا أمِثلي تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ على أن يُرَى خاضِعاً مستزيداً

كان رجلاً متهورًا وسيع الصدر شريف النفس عالى الهمة ، تنقل في الخدَمات وتقلَّبت به الأحوال من عُسْر ويُسْر ومُصَادرة وعَنْ ل ، حتى أدَّى بهِ سعة صدره وقوة نفسه وكِبَرُ همته إلى جمع العساكر وركوب الأخطار ، ثم تغلَّب على أعمال خو زستان والبَصرة ، فاستو زره الراضى ثم عزله وقلد الوزارة سليمان بن الحسن ابن مخلد ، وقد مرذكره فلا حاجة إلى إعادته ، وهو آخِر وزرائه . انقضت أيام الراضى بالله بن المقتدر ووزرائه .

﴿ ثُم مَلك بعده أخوه المتقى لله أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ المقتدر بالله ﴾

بويع له سنة تسع وعشرين وثلثمائة ، ولم يكن له من السيرة ما يؤثر ، واضطربت عليه الأمور، واستولى عليه رجل من أمراء الديلم يقال له توزون، فهرَب المتقى ومعهُ ابنه وأهلُه إلى الموصِل خوفًا على نفسهِ من حرب ببغداد.

وجرت في تلك الأيام حروب وفتن ، ونُهبت دار الخلافة واخذ ما كان بها ، ثم إِن توزون كتب إلى المتقى يستميله ، وحلف لهُ أيماناً غليظة إنه لا يناله مكروه من جهته ، فاغتر المتقى بذلك ، وانحدر من الموصل إلى بغداد ووصل إلى السِنْديّة من نهر عيسى ، فخرج توزون إلى تلقيه والناسُ كافة ، فلما رآه توزون قبَّل الأرض ، وكان قد أوصى جماعة من أصحابه سراً أن يحتاطوا به فاحتاطوا به وأدخلوه إلى خيمته ، ثم قبض عليه وسَمَل عينيه ، وخلَعهُ وبايع المستكفى ومات المتقى في سنة خمسين وثلمًائة .

# ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أقر سليمانَ بنَ الحسن بن مخلد على وزارته أربعة أشهر، ثم استوزر أبا الخير أحمد بن مجمد بن ميمون ، وكم يكن له سوى الاسم من الوزارة ، ولم يكن له سيرة تؤثر، ثم جرت أمو رأدت إلى القبض عليه و إلى عزله .

## ﴿ وزارة أبي عبد الله البريديّ للمتقى ﴾

قد سبق حالُ تغلبه وقوة نفسه وجمعه للعساكر، ثم إِنه في أيام المتقى وصَل إلى بغداد ومعهُ جموع كثيرة، فأظهر المتقى السرورَ به ثم استوزره وهو كارة لذلك وجرت بينه وبين المتقى مُرَاسلات أدَّت إِلى أنهُ أرهبهُ وأفزعهُ ، فحمل إليه

خمسمائة ألف دينار، ووقعت حروب بين البريدي وأمراء العسكر فنهبوا داره وانهزم إلى واسط، فكان وقوع اسم الوزارة عليه دون شَهر.

# ﴿ وزارة أبى إِسحاقَ محمد بن إِبراهيمَ الاسكافي المعروف بالقراريطي للمتقى ﴾

لم تطل أيامه ، فلبث في الوزارة حدود أربعين يوماً ، وكان سبب وزارته أنه حضر يوماً مجلس أمير الأمراء وهو يصادر قوماً من الكتاب ويعسفهم وهم يلطّون عليه ، فخلا القراريطي ببعض أصحاب أمير الأمراء وقال له : إن استو زرني الأمير مهضت له بأضعاف هذا وجمعت له الأموال ، وما أحوجه إلى هذا الصداع! فاستو زره توزون بعد يومين ، ثم بعد يومين قبض عليه واستو زر الكر فني ، فلم تطل أيامه أيضاً ، ولبث فيها نحو خمسين يوماً .

#### ﴿ وزارة البريديّ مرة ثانية ﴾

استوزره المتقى وكاتبه بالاصعاد إلى بغداد ، فأصْعدَ من واسط فاستُوزر، ومكت في الوزارة دون شهر ولم يستتبَّ له أمر، وجرت بينه و بين المتقى حروب وكانت تلك الأيامُ أيامَ فِتَن ، ولما تولى أبو عبد الله البريديّ الوزارة هجاه أبو الفرج الاصفهانيّ مصنف كتاب الأغاني بقصيدة طويلة أولها

(خفيف)

يا سماء اسْقُطَى ويا أرضُ مِيدِى قد تولَّى الوزارةَ ابنُ البريدِى (منهـا)

يا لقومى لحرِّ صدرى وءَو ْلِي وغليكِي وقليبِي وقلبِي المعمودِ حينَ سارَ الحَمْيسُ يومَ خميسٍ بالبريديّ في رِيابٍ سُـــود قد حَبَاهُ بِهَا الأَمَامُ اصطفاءً واعتماداً منه لغير عميك خِلَعُ تَخلَعُ المُكَامُ المُصَامِ المُعَامِ المُصَامِ المُصَامِ المُعَامِ المُعَمِّ المُعَامِ المُعَمِّ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعْمِعِي المُعَامِ المُعَمِّ المُعَمِّ المُعَامِ المُعَمِي المُعَمِّ المُعَمِي المُعَمِي المُعَمِي

﴿ وزارة أبى العباس أحمد بن عبيد الله الأصفهانى للمتقى ﴾ مكث فى الوزارة حدودَ خمسين يوماً ، ولم يكن له علم ولا نظر فى الأمور وضعفاً أمر الوزارة والوزراء فى تلك الأيام ضعفاً كثيراً .

( وزارة أبى الحسن على بن أبى على بن مقلة للمتقى ) استوزرهالمتقى ولم تطل أيامه وخُلع المتقى وهو وزيره . انقضت أيام المتقى ووزرائه

ويع له سنة الاث والقاسم عبد الله المستكنى بن المكتنى بن المعتضد به بويع له سنة الاث والاثين والمهائة ، ورد الخبر إليه بوصول معز الدولة ابن بويه فاف خوفاً شديداً ، واضطرب الناس ، وأهدى المستكنى إلى معز الدولة الطافا وفاكهة ، ووصل معز الدولة إلى حضرة المستكنى فرد إليه إمارة الأمراء وأعطاه الطوق والسوار وآلة السلطنة ، وعقد له لوالا . وهو أول ملوك بنى بويه فى الحضرة الخليفية ، وهو الذى لقبه معز الدولة ، ولقب أخاه الآخر عماد الدولة ، وأمر أن تُضرب ألقابهم على الدينار والدره ألى ونزلت الديلم دور الناس ببغداد ، ولم يكن يُعرف ذلك من قبل . ثم إن معز الدولة ركب يوما إلى دار الخلافة وسلم على المستكنى وقبل الأرض بين يديه ، وأمر المستكنى فطرح كرسي فجلس عليه معز الدولة ، ثم تقدم إلى المستكنى رجلان من الديلم بمواطأة معز الدولة فهذا أيديهما نحوه ، فظن المستكنى أنهما يريدان تقبيل يده ، فدّ يده فجذباها ونكساه من السرير ووضعا عمامته فى عنقه وسحباه ، ونهض معز الدولة ، وضُر بت البوقات والطبول ،

واختلط الناس ودخَل الديلم إلى حرم الخليفة ، وُحِل المستكفى إلى دار معز الدولة فاعْتَقِل بها، وخُلع من الخلافة ونُهبَت داره وسُمِلت عيناه، ولم يزل في دار السلطنة معتقَلًا حتى تو في سنة عان وثلاثين وثلمائة .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه السامري أبو الفرج محمد بن على . لم يكن له حكم ولا استبداد، ولم تطل أيامه وقُبض عليه ، وهجاه بعض الشعراء بقوله : ( Jab )

قالوا كفرت فف عقاب النار خُفتًى على ذلَّ بذاك وعار مائتـا عتيق فارهٍ مختــــار

الآن إِنْ كَفَر المُقتَّرُ رِزْقَهُ أَأْ كُونُ رُجْلِي مَرْ كَبِي وَجَنيبتي والسُرّ مَن رائيٌّ في إصطبلهِ كلب حمار بالخيول، وكاتب فطن يضيق به كراؤ حمار أنا قد دهشت فعرِّ فوني أنتم مذا من الإنصاف في الأقدار؟

ثماضطربت أحوال الخلافة ، ولم يَبق لها رونق ولا وزارة ، وتملُّك البويهيون ، وصارت الوزارة من جهتهم والأعمال إليهم، وقُرِّر للخلفاء شيء طفيف برسم إخراجاتهم . انقضت أيام المستكفى ووزرائه .

﴿ ثُم ملك بعده المطيع لله أبو القاسم الفضلُ بنُ المقتدر ﴾ بويع سنة أربع وثلاثين وثلثائة وكان أمره ضعيفًا. في أيامه رُدّ الحجَرُ الأَسْوَد إلى مكانه، وكانت القرامطة الخوارج قد أخذوه ثم ردوه وقالوا: قد أخذناه بأمر ورددناه بأور ؛ وقوى الفالج على المطيع وَتَقُل لسانه فدخل عليهِ سُبُكُمَّكُينُ حاجبُ معز الدولة ، فدعاه إلى خَلع نفسه ومبايعة وَلده الطائع ، ففعل ذلك وعقَد الأمرَ لولده وخلع نفسه، ومات في سنة أربع وستين وثلثمائة .

﴿ ثُم ملك بعده ابنه عبدُ الكريم أبو بكر الطائعُ لأمر الله ﴾ بويع له سنة ثلاث وستين وثلمائة ، كان الطائع شديد المُنَّة ، كان قد استفحل عنده في البستان كبش جَبَلي، وما جسر أحد أن يدنو منه ، فخرج الطائع إليه فحمل الكبش عليه فثبت له حتى مكن يديه من قرنيه ، ثم استدعى نجارًا وأمره

بقطع قرنيه بالمنشار فقطعهما النجار وهما في يد الطائع.

وفى أيامه قويت شوكة آل بويه ، ووصَل عضُدُ الدولة إلى بغداد ، وانتشر حكم البويهيين . ثم قبض البويهيون على الطائع فى سنة إحدى وثمانين وثلثمائة ، وبويع بعده للقادر . انقضت أيام الطائع لله .

﴿ ثُم مَلَكَ بِعِدِهِ القادر أبو العباس أحمدُ بنُ إِسحاقَ بنِ المقتدر ﴾ بويع له سنة إحدى وثمانين وثلثمائة ،

كان القادر من أفاضل خلفائهم حسن الطريقة والسَّمْت كثير الخير والدِّين والمعروف والعبادة ؛ تزوَّج بنت بهاء الدولة بن عضد الدولة على صداق مبلغه مائة ألف دينار . وفي أيامه تراجع وقارُ الدولة العباسية ، ونما رونقها ، وأخذت أمورها في القوة ، ومكث القادر في الخلافة مدة طويلة ، ومات في سنة اثنتين وعشرين وأربعائة .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِعِدِهِ ابِنَهِ أَبُو جِعِفْرِ عَبِدُ اللهِ القَائمُ بَأْمِرِ اللهِ ﴾ بو يع في سنة اثنتين وعشرين وأربعهائة ،

كان القائم من أفاضل خلفائهم وصلحائهم ، وطالت مدته فى الخلافة وزاد به وقار الدولة ونمَتْ قوتها . وفي أيامهِ انقرضت دولة بنى بويه ، وظهرت دولة بنى سَلْجُوقَ .

#### ﴿ شرح حال الدولة السلجوقية وابتدائها وانتهائها ﴾

هذه دولة قويت شَو كتها، وعرُضَت مملكتها ونفذت تقدماتها في الحضرة الخليفية ، واستولت على الخلافة ، وخُطِبَ لها على المنابر ، وضُرِبَت أسماء ملوكها على الدِّرْهم والدينار .

## ﴿ ذكر ابتداء عالمم \*

هم قوم أصلهم من الترك الجزّر وكانوا يخدُمون مع ملوك الترك، ونشأ جَدُّهم سَلْجُوقُ وكانت أمارات النجابة لائحة عليه ، ودلائل السعادة ظاهرة على حركاته. فقرَّ به ملك الترك واختص به ولقبه شباشي ، ومعناه في لغتهم قائد الجيش ، فنبغ سلجوق بعلوهمته، واستمال قلوب الرجال بكرَّمه وعقله، وانقادت الأكابر إليه، فيقال إن زوجةً ملك الترك قالت لزوجها : إنى أتوسم في سلجوق تغلُّباً عليك. والرأى عندى أن تقتله فقد كثُر مَيْل الناس إِليه ، فقال لها : سوف أبْصِر مَا أَصْنَعَ فِي أَمْرُهُ ، ثُمُ أَحْسُ سَلْجُوقُ بشيء مِن ذلك العزم ، وظهَرَ له التغيّر ، فجمَع عشيرته ومَنْ تَبعَه وحالفهم، واستجلب من أطاعه، وصار قائداً معظماً للغُزّ، ونفر بهم من بلاد الترك إلى بلاد المسامين، فلما دخَلها أظهر الإسلام ليكون المسلمون عونًا له ، وليمكنوه من المراعى والمساكن ، فنزَل بالجند وشرَع في غزو من قارَبَه من أصناف الترك، وكان لملك الترك إتاوة على تلك البلاد المتَاخمة له، فقطعها سلجوق وطرّد نوابه ، ومات سلجوق وعمرُه مائة ُسنة . ثم نشأ أولادُه في القوة والنعمة والدولة فاستولوا على كل موضع استضعفوه من بلاد العجم، وما زال أمرهم ينمِي حتى ملَك طغرلبك (وهو أول سلاطينهم) طائفة من بلاد العجم ، وما زال أمره يقوى حتى تغلُّب البَسَاسِيريُّ على بغداد ونهبها وقتَل مَنْ

بها، وأخرج الخليفة القائم فبسه بقلعة الحديثة. وكانت فتنة البساسيرى فتنة عظيمة، فينئذ كتب القائم إلى طغرلبك السلطان يستدعيه إلى بغداد لينصره على البساسيرى، فسار طغرلبك بعساكره إلى بغداد، فلما سمع البساسيرى، بذلك انتقض عليه أمره وفارق بغداد، ودخل طغرلبك إلى بغداد وأعاد رونق الدولة الخليفية، وخُطِب له بالسلطنة على منابر بغداد. وكان ذلك أول سلطنتهم بالحضرة، وأما انتهاؤها فإنها ما زالت أمورها تضعف حتى انقرضت بالكلية في أيام الناصر، وذلك في سنة تسعين وخمسائة، فتعالى الله، ومات القائم في سنة سبع وستين وأربعائة.

# ﴿ شرح حال الوزارة فى أيامه ﴾. وَزَر له فخر الدولة أبو نصرٍ محمدُ بنُ محمد بنِ جَهِير ﴿ وزارة ابن جَهير ﴾

كان فخر الدولة من عقلاء الرجال ودُهاتهم ، كان في ابتداء أوره فقيراً مُدْفعاً ، وترامت به الأسباب ، فمن مبادئها أنه كان جالساً بالكر ْخ يوماً فعَبَر عليه غَسّال ممن يغسِل بالخربات ومعه فصوص عُتْق قد استحالت ألوانها ، فاشتراها منه بثلاثة دنانير وجَلا بعضها ، فخرج أحدُها ياقوتا أحمر ، وخرج الآخرُ فيرو زجا جيداً ، فصاغ لكل واحد منهما خاتما من ذهب ، ثم أنه تقلبت به الأمور حتى مضى في رسالة إلى ملك الروم فأهدى إليه الخاتمين، فأعطاه عشرين ألف دينار ، فكانت أصل غناه ونعمتِه ، ثم تنقل في الخدمات حتى اتصل بابن وروان صاحب ديار بكر نخدمه مدة ، وأثرى عنده ثروة ضخمة ، فسمَت همته إلى وزارة الخليفة فأرسل سِرًا إلى القائم ، وعرض عليه نفسه ، و بذل له ثلاثين ألف دينار ، فأرسل القائم بعض خواصه في رسالة إلى ابن وروان وكان غرضه من إرسال ذلك الرسول القائم بعض خواصه في رسالة إلى ابن وروان وكان غرضه من إرسال ذلك الرسول

أن يجتمع بفخر الدولة سراً ، وقرّر معه ما أراد ، ثم لما أراد الرسول الرجوع إلى بغداد خرّج فخر الدولة كأنه يودعه فانحدر معه إلى بغداد ، وكان قبل ذلك قد فرّق أمواله بالبلاد وأنفذ منها شيئاً إلى بغداد .

فاما وصل الرسول إلى بغداد ، وصبتُه فخر الدولة ، أرسل القائمُ إليه أصحابه يتلقّونه ، ثم خلّع عليه خِلْع الوزارة ونهض فخر الدولة بأمو ر الوزارة أحْسَنَ نهوض، وكانت الأطراف المتاخمة للعراق عاصيةً على الخليفة ، وكان ملوكها أصدقاء فخر الدولة عن فكاتبهم وراساهم واستمالهم فدخلوا في طاعة الخليفة ، ثم عُزِل فخر الدولة عن الوزارة بسبب كدر جرى بينه وبين نظام المُلك وزير السلطان ، ثم أعيد فخر الدولة إلى الوزارة ، ولما أعيد إلى منصبه قال ابن الفضل الشاعر يمدحه : (رجز) قد رَجع الحق إلى نصابه وأنت مِنْ دُون الورَى أولى به ما كنت إلا السيف سَلَّته يُد شم أعادَته إلى قرابه ولما عاد إلى الوزارة فرح الناس به فرحاً شديداً ، فيقال إن سقاء ذبك ثوراً له ولما عاد إلى الوزارة فرح الناس به فرحاً شديداً ، فيقال إن سقاء ذبك ثوراً له

ولما عاد إلى الوزارة فرح الناس به فرَحاً شديداً، فيقال إن سقاء ذَبَحَ ثوراً له لم يَكُن عِلَكُ غيرَه وتَصَدَّقَ بلحْمه، فأعطاه الوزير بغلا بآلته، وأعطاه معهُ شيئاً من الذهب.

ولما مات القائمُ قامَ الوزير فخرُ الدولة بأخذ البَيْعة المقتدى أَحْسَنَ قيام، وكانت مدةُ وزارته للخليفتين القائم والمقتدى خمسَ عشرة سنةً وشهراً، ومات بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين وأربعائة.

﴿ وزارة رئيسِ الرؤساء على بنِ الحسين بنِ أحمد ابنِ مُحمدِ بنِ عمر بنِ المسلمة ﴾

كان وزير َ القائم قبل ابن جَهير . ومن أجله وَقَعَتْ فتنةُ البساسيرى ، وكان قبلَ الوزارة أحد المعدَّلين ببغداد ، وممن له معرفَة ُ بالفقه وأُ نُسُ بالعلم وروايةِ

الحديث ، وجَلَّ أوره ، وعظُمت منزلته ، ووقع بينه شر وبين البساسيرى أبي الحارث التركى ، وكان أحدَ الأوراء ، فاقتضى الحال أن البساسيرى هَرَب ثم علم الجموع وورد إلى بغداد واستولى عليها ، ثم ظفِر بابن المسلمة رئيس الرؤساء فمثل به ،

فهن جملة ما فعَل به أنه حبسه ثم أخرجه مقيداً وعليه جبة صوف وطَرْطُور من لِبْد أحمر ، وفي رقبته مِخْنَقة فيها جلود مُقَطَّعة شبيهة بالتعاويذ ، وأركب حماراً وطيف به في المحال ووراءه من يضر به بجلد و ينادى عليه ، و رئيس الرؤساء يقرأ «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاؤ و تنزع الملك ممن تشاؤ و تنزع الملك ممن تشاؤ و البلد ،

فاما اجتاز بالكر وخ نهر عليه أهلُ الكرخ المداسات الخلع وبصقوا في وجهه، ووقف بازاء دار الخلافة من الجانب الغربي، ثم أعيد وقد نُصِبَتُ له خشبة في باب خُراسانَ فأنزل عن الحار، وخِيط عليه جلدُ ثورقد سُلخَ في الحال وجُعِلَت قرونُه على رأسه، وعُلِق بكلاب في حلقه، واستُبقي في الخشبة حياً إلى أن مات من يومه. انقضت أيام القائم بأمر الله ووزرائه.

﴿ ثُم ملك بعده ابنُ ابنهِ المقتدى بأمر الله ﴾
وهو أبو القاسم عبد لله بنُ الذخيرة بنِ القائم ، بويع في سنةِ سبع وستين وأربعهائة .

كان المقتدى عالى الهمة خبيراً بالأمور من أفاضل خلفائهم ، اتفق له مع السلطان ملكشاه واقعة عجيبة ، كان السلطان ملكشاه قد قصد بغداد فوصلها في سنة خمس وثمانين وأربعائة ، وقد تغيرت نيته مع المقتدى ، فأرسل ملكشاه إلى المقتدى يقول له : تخرج من بغداد وتسكن أى بلد شئت ، فانزعج المقتدى

من ذلك وطلَب منه أن يُمهِله شهراً، فقال ملكشاه: ولا ساعة واحدة ، وتردت الرسل ينهما ، ثم استقرت الحال بواسطة تاج المُلك أبى الغنائم وزير ملكشاه أن يؤخره عشرة أيام ، فقال ملكشاه يجوزُ ، ففي عيد الفطر صلَّى السلطان وخرج إلى الصيد فَحُم وافتُصِد فتُوفِي في نصف شوال ، وضبَطَت زوجته زييدة خاتون العسكر بعد موته ، واستقر مع المقتدى ترتيب ابنها محمود في السلطنة وعمرُ ه يومئذ ست سنين ، فَخُطِب له وخلَع المقتدى عليه ، وخرَج العسكر وخانون وابنها محمود بن ملكشاه ، وتوفى المقتدى شرَّ ملكشاه ، وتوفى المقتدى فأة في سنة سبع وثمانين وأربعائة .

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع المقتدى بالخلافة أقرّ فخرَ الدولة بنَ جَهير وزيرَ أبيه على وزارته وقد مضى من سيرته ما يُغنى عن ذكر شيء آخَر.

﴿ وزارة ابنهِ عميدِ الدولة مُحمدِ بنِ مُحمدِ بنِ مُحمدِ بنِ جَهير المقتدى ﴾

كان القائم والمقتدى يُرسِلانه فى رسائل إلى السلاطين فتنجح على يده، وكان فاضلاً حصيفاً، فاستحلاه نظام الملك وزير السلطان وكان يَعْجَب منه ويقول: ودِدْت أنى وَلَدْت مثله، ثم زوَّجَه ابنته، واستوزره المقتدى، وفوَّض الأمور اليه، ثم عزله فشفَع له نظام الملك فأعيد إلى الوزارة.

ثم وقع بين عميد الدولة وبين سلاطين العجم وقعة ، فطلبوا من الخليفة عَزْلَهُ وأشار أصحاب الخليفة بذلك فَعَزَلَهُ ، وحُبِس بباطن دار الخلافة ، ثم أُخْرِجَ ميتاً فدفن ، وكان يقول الشعر ، فمن شعره : (بسيط)

إلى متى أنتَ في حَلِّ وتَرحالِ تبغى العُلا والمعالِي مَهْرِها غالِي

يا طالب المجدِ دونَ المجد مَلْحَمَةٌ في طَيِّهَا خَطَرْ بالنفس والمال ولليالي صُرُوف مَنَّا انجذبت إلى مُرَادِ امري يَسْعَى بلامال

﴿ وزارة أبى شجاع ظهير الدِّين محمد بن الحسين الهَمذاني للمقتدى ﴾ كان رجلا دينيًا خيراً كثير الحير والبرِّ والصَّدَقة ، وُقف له على ثَبَت خرج على وجوه البر والصدقات خاصة بما قدرُه مائة وعشرون ألف دينار وكان الذي أورَدَ هذا الثبت كاتباً من جملة عشرة كتبة يكتبون صدقاته خاصة ، ولما وَلى أورد هذا الثبت كاتباً من جملة عشرة كتبة يكتبون صدقاته خاصة ، ولما وَلى

ظهير الدين المذكوركتب إليه ابن الحريرى صاحب المقامات (منفارب) هنيئًا لك الفخرُ فافخرُ هنيًّا كما قد رُزِقْتَ مكانًا عَلِيًّا و بتَ كَآبائك الأكرمين لدَسْتِ الوزارة كفئًا رَضِيًّا و بتَ كآبائك الأكرمين لدَسْتِ الوزارة كفئًا رَضِيًّا تَحِمَّلْتَ أَعبِاءِها يافعًا كما أوتى الحكم يحيى صبيًّا

كان يُصَلِّى الظهر و يحضر لكشف المظالم إلى وقت العصر ، وكان الحُجَّاب ينادون في الناس مَنْ كانت له حاجَة فليَعْرضها .

ومن مناقبه أنه لما وقعت الفتن بين السُنَّة والشَّيعة بالكَرْخ وباب البصرة من مدينة السلام تغاضى عن إراقة الدماء غاية التغاضى، حتى قال له المقتدى : إن الأمور لا تمشى بهذا اللين الذي تستعمله ، وقد أَطْمَعْت الناس بحامك وتجاوزك ، ولا بد من نقض دُور عشرة من كبار أهل المحال حتى تقوم السياسة وتسَّكُنَ هذه الفتن، فأرسل الوزير إلى المحتسب وقال له : قد تقدّم ألحليفة بنقض دور عشرة من كبار أهل المحال ، ولا تمكن المراجعة فيهم ، وما آمن أن يكون فيهم أحد غير مستحق للمؤاخذة ، أو أن يكون الملك ليس له ، فأريد أن تبعث ثقاتك إلى هذه المحال وتشترى أملاك هؤلاء المتهمين ، فإذا صارت الأملاك لى نقضتها وأسلم بذلك من الإثم ومن سُخط الحليفة ، ونقدَه النمن في الحال ، ففعل المحتسب ذلك ،

ثم بعد ذلك أرسَل ونقضَها ، وحجَّ بيت الله (تعالى) ولم يُؤرَّخ عن وزير أنه حجَّ في أيام وزارته إلّا هذا ، فإن الوزراء قبله كانوا يحُجون بعد خلوهم من الوزارة ، إلاّ البرامكة فإنهم حجُّوا في حال وزارتهم ، وطاب السلطان جلالُ الدولة ملكشاه من المقتدى عزْل هذا الوزير ، فخرج توقيعُ المقتدى بعَزْله على حالة جميلة لم يُصرَف عمثلها وزير ، وانصرف إلى داره وهو ينشد :

تولاها وليسَ لهُ عدوي وفارَقها وليسَ لهُ صديتُ

ثم اعتزل وتزهد ولبس ثياب القطن وتوجه إلى الحج ، وأقام بمدينة الرسول (صلوات الله عليه وسلامه) فكان يكنس المسجد النبوي ويفرش الخُصُر ويُشعِل المصابيح وعليه ثوب من غليظ الحام ، وبدأ بحفظ القرآن وختمه هناك ، وله شعر لا بأس به ، فمنه قوله :

إِنَّ مَنْ شَتَّتَ الجَمِيعَ مِنِ الشَّمْ لِ قَدِيرٌ بِأَنْ يُجَمِّعَ أَهْ لِلَا لَسَتُ مَسْتَبْسًا وإن طال هَجْرٌ رَبِّ هجر يكون عُقْبَاهُ وَصْلا وإذا أَعْقَبَ الوصالُ في القابِ أَحْلَى وإذا أَعْقَبَ الوصالُ في القابِ أَحْلَى ومات ( رضى الله عنه ) في سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . انقضت أيام المقتدى بأمر الله ووزرائه .

﴿ ثُمَ ملك بعده ابنه المستظهر بالله أبو العباس أحمد ﴾ بويع له بالخلافة في سنة سبع وثمانين وأبعائة .

كان المستظهر كريمًا وَصُولاً حسَنَ الأخلاق كبير الهمة سهل العريكة مُهَذّب الحُلال محبًا للخير مبغضًا للظلم ، في أيامه تفاقم حالُ الباطنية واستولَو اعلى المعاقل والحصون بخراسان ، وكان أصلَ دعوتهم بخراسان الحسنُ بن صباح ، وهو رجل أصلُه من مرو ، وسافر إلى مصر وأخَذ من دُعاة آل أبي طالب بها المذاهب ،

وكان رجلاً ذا دَها، وصاحب حِيل، ثم إنه رجَع من مصر إلى خراسان وصار داعياً لآل أبي طالب، وتوصَّلَ بأنواع التوصلات حتى ملك قلعة من بلاد الديلم تعرف بالروذبار، فلما ملكم أوى أمرُه واستَغُوى طوائف من الناس، وفَشَا مذهب الباطنية و نَها، واعْتَقَدَهُ خلْق من الأكابر في باطن الأمر، وما زال يستفحل أمرهم إلى أن قصدت العساكر المفولية قلاعَهم وفعلت بها ما فعلت، ومات المستظهر في سنة اثنتي عشرة وخمسائة.

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لم يكن للوزارة فى أيامه كبيرُ اجَّة . فمن وزرائه زعيمُ الرؤساء أبو القاسم على بنُ فخر الدولة بن جَهير، لم تطل أيامه، ولم يكن له من السِّيرة ما يُؤثر، وبعد يسير من وزارته عزل وقُبض عليه .

﴿ وزارة أبى المعالى هِبَةِ الله بنِ محمد بنِ المطّلب للمستظهر ﴾ كان رجلاً كافياً من كفاة الدولة العباسية ، استوزره المستظهر بعد زعيم الرؤساء ابن جَهير ، وكان قبل الوزارة يتولى ديوان الزمام . فحدَّث عنه بعض أصحابه قال :

ان جَهير، وكان قبل الوزارة يتولى ديوان الزمام. فحدّث عنه بعض اصحابه قال: دخلت يوماً إليه قبل الوزارة وهو صاحب ديوان فرأيته مفكراً مضطرب الخاطر، فسألته عن السبب فقال: كنت قد أنهيت إلى المستظهر في السنة الخالية اجتهادي في عمارة البلاد وضبطي وتثميري للحاصل، وقلت: قد حصل في هذه السنة اثنا عشر ألف كرّ، وفي السنة المستقبلة يحصل عشرون ألف كرّ، فحرج جوابه يشكرني و يُثني عَلَيّ، وشرّ فني بشيء من ثيابه، فشررت وقلت: هذه عمرة الاجتهاد، ثم جرّ دت همتي للعارة وانبعثت بجهدي وطاقتي في عمارة المستقبل، فاتفق أن انفجر بَثق فتلف من الارتفاع شيء كثير، وجرت أحوال أخر فاتفق أن انفجر بَثق فتلف من الارتفاع شيء كثير، وجرت أحوال أخر فاتفق أن انفجر بَثق فتلف من الارتفاع شيء كثير، وجرت أحوال أخر فاتفق أن انفجر بَثق فتلف من الارتفاع شيء كثير، وجرت أحوال أخر فاتفق أن انفجر بَثق فتلف من الارتفاع شيء كثير، وجرت أحوال أخر فاتفق أن انفجر بَثق فتلف من الارتفاع السنة الخالية مُجلة، فكتبت

مطالعة إلى الخليفة أعر فه فيها بحفوق الارتفاع ، وذكر ث له كمية الحاصل ، ولم أشرح له السبب في نقيصة الارتفاع ، وقلت في نفسي : إن سأاني عن السبب شرحته له ، فخرَج جوابه إلى يشكرني و يُثنى على وشر فني بشيء من ثيابه كما فعل في السنة الخالية ، فقلت في نفسي : واويلاه ! هذا حالي معه في حالة الاجتهاد والتقصير ، وقد شكرني على الحالتين المتناقضتين ، وهذا يدل على أنه لا يفكر فيا يقوله ويفعله ، فما يؤمنني أن بعض مَن هو قريب إليه من أعدائي يعرض عليه في أمرى ما يكون سبباً لهلاكي فلا يتأمل القضية بل يتقدم بما يوافق غرض عليه في أمرى ما يكون سبباً لهلاكي فلا يتأمل القضية بل يتقدم بما يوافق غرض العدو ؟ قال الحاكي : فقلت له : يُعيذك الله و يقيك مما تحدر وما برحت حتى سلَّيْتُه وأزلت غمه ، وكان هذا أبو المعالى بن المطّاب من عاماء الوزراء وأفاضاهم وأخياره . انقضت أيام المستظهر بالله و وزرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِعده ابنُه المسترشدُ أبو منصور الفضلُ بنُ المستظهِر بالله ﴾ بويع في سنة اثنتي عشرة وخمسائة ،

كان المسترشد رجلاً فاضلاً ، ولما بويع بالخلافة هرَب أخوه الأمير أبو الحسن وأخفى نفسه ، ومضى إلى الحُلَّة مستجيراً بدُييْس بن صَدَقة صاحب الحُلَّة ، وكان دييس بن صدقة أحد أجواد الدنيا ، وكان صاحب الدار والجار ، والحمي والذمار ، وكانت أيامه أعياداً ، وكانت الحُلة في زمانه محط الرحال ، وملجأ بني الآمال ، ومأوى الطريد ، ومُعْتَصَم الخائف الشريد ، فأ كرمه دبيس إكراما زائداً عن الحد ، وأفرد له داراً وأكرمه إكراماً كثيراً ، ومكث عنده مدة على أحسن حال ، فلما علم أخوه المسترشد بالله أنه عند دبيس قلق لذلك وخاف من أمر يحدُث من ناحيته ، فبعث نقيب النقباء على بن طراد الزينبي إلى الحُلة بخاتمه وأمانه ، وأمره أن يأخذ البيمة على دبيس ويطلب منه أن يُسَلم إليهِ الأمير أبا الحسن ، فقال أن يأخذ البيمة على دبيس ويطلب منه أن يُسَلم إليهِ الأمير أبا الحسن ، فقال

دبيس: أما البَيْعَة فالسمعُ والطاعةُ لأمر أمير المؤمنين، وبايَع، وأما تسليمُ جارى فلا والله لا أسلمه إليكم وهو جارى ونزيلي ولو قُتِلت دونه إلا إن اختار . فأبي الأمير أبو الحسن التوجه صحبة النقيب إلى أخيهِ ، فمضى النقيب وحده . ثم بعد ذلك ظفِر بهِ المسترشد فسجَنهُ في بعض دوره على حالة جميلة . وجرت بين الخليفة المسترشد وبين السلطان مسعود وَحْشَةٌ ، وتفاقَمَ الأمر فيها وأفضى الحال إلى الحرب، فتوجُّه الخليفة المسترشد وصحبته العسكر وأرباب الدولة، وتجهز مسعود للقائهم، فلما التقَوُّا والتحم القتال انكسر عسكر المسترشد، واستظهر السلطان مسعود عليهم ونهَب عسكره من العسكر الخليق أموالاً عظيمة ، فيقال: إن صناديق المال كانت على مائةٍ وسبمين بفلاً ، وهي أربعة آلافِ ألف دينار ، وكان الرَّحْلُ على خمسِمائة جَمل ، وكان معهُ عشرةُ آلاف عمامة ، وعشرة آلاف جُبَّة، وعشرة آلاف قباء، كل ذلك من فاخر الثياب، كان قد أعدها للتشريفات إن ظفِر، فيقال إن جملة ما نهب عشرةُ آلاف ألف دينار، ونهى مسمودٌ عن إراقة الدماء، وقبَض على أصحاب الخليفة وحَملهم إلى القلعة، وأما الخليفة فأفرد له خَيْمة ووكل به جماعة ، وسار مسعود والخليفة معه إلى مَراغة ، فوصل كتابُ السلطان سَنْجر إلى مسعود يأمره بالاحسان إلى الخليفة وأعادته إلى بغداد مكرَّماً معزَّزا ، وأن يتلافى الحال معه ، وأن يَرُدُّ عليه أمواكه وأن يجعل له من الخشَم والبّرُك والأسباب أعظم وأجمل مما ذهب منه ، ويعيده إلى بغداد على أتم حال ، فامتثل مسعود جميع ذلك ، وصنع له من البرك والأسرَّة والخيم والحمول أشياء جميلة ، ووقع العزُّم على المَوْد إلى بغداد ، واتفقت غفلة من مسعود والعسكر فهجم جماعة من الباطنية على المسترشد فضربوه بالسكاكين في مخيَّمهِ بقرية بينها وبين مراغة فرسخ واحد، وقتلوا ممهُ جماعة من أصحابه، وحين

علم مسعود بذلك ركب منزعجاً مظهراً للجَزَع وأُخَذَ القوم فقتَلهم ، ثم نُقُلِ المسترشدُ على رءوس العاماء والأمراء إلى مراغة فدفن بها ، وقبُره الآنَ بها معروف تحت قبة حسنة رأيتها عند وصولى إلى مراغة في سنة سبع وتسعين وستمائة .

واختلف الناس عند قَتْل المسترشد في سبب قتله ؛ فقال قوم : إن مسعوداً لم يعلم بذلك ولا رضى به . وقال قوم : بل مسعود هو الذي واطأ الباطنية على قتْله وأمرهم بذلك ، لأنه خافه حيث قويت نفسه على جمع الجموع وجر الجيوش ، ولم يمكنه قتله ظاهراً ، ففعَل ما فعَل من الاحسان اليه ظاهراً ثم قتله باطناً ، ثم إنه أخرج جماعة من أهل الجرائم فقتلهم وأوهم الناس أنه قد قتَل قتلتَه ، ثم أطلقهم سراً ؛ وذلك في سنة تسع وعشرين وخمسمائة .

#### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

من أفاضل وزرائه أبوعلى الحسنُ بنُ على بن صدقة ، كان فاضلاً نحريراً عالماً بقوانين الرياسة خيراً ، استوزره المسترشد سنة ثلاث عشرة وخمسائة ، ولقبه بجلال الدين سيد الوزراء صدر الشرق والغرب ظهير أمير المؤمنين ، وكانت له معرفة الحساب وأعمال السواد ، غير أنه لا ينسب إليه شيء من الكرم ثم إن المسترشد قبض عليه وعز له عن الوزارة ، ولم يكن ذلك عن إرادة من المسترشد ، وإنما دَعَتْه الضرورة إلى القبض عليه لأن وزير السلطان كان يتعصب عليه

ثم بعد ذلك بُدَيْدة زال المانع فأعاده المسترشد إلى وزارته وخلَع عليه خِلَع الوزارة ، وتقدّم إلى أرباب الدولة بالسمى بين يديه إلى الديوان ، وهو أول وزير مشى أرباب الدولة بين يديه رَجَّالة .

كان الوزيرُ ابنُ صَدقةَ يوماً جالساً في دَسْت الوزارة فدخل عليهِ سديد الدولة

ابنُ الأنبارى كاتبُ الانشاء ، وفي كمِّهِ أبياتُ قد هجا فيها الوزير ، فسقطت الرُقعة من كمه ، فمد الوزيرُ يدَ ه سريعاً وتناولها ، فكان فيها من جملة أبيات : (ببيط)

أنت الذي كونُه فسادٌ في عالَم الكونِ والفسادِ فلما رآها سديدُ الدولة في يد الوزير سقطت قوتُه خوفاً وخجلاً ، فلما قرأها الوزير فطن القصة وصرَف الهجُو عن نفسه إلى سديد الدولة ، وقال : أعرِفُ هذه الأبيات ، ومن جملتها :

ولقبُوهُ السديد جهلاً وهو برى من السداد ونظم الوزيرُ هذا البيت في الحال ، فاستحيا السديد بن الأنبارى وأمسك عن الجواب ، ولما عزم السلطانُ سَنجر على الوصول إلى بغداد وتوعّد الخليفة كتب إليه الوزيرُ ان صدقة : « والله لئن تحركت لأقطعَن جميع ما وراءك عنك وأقطعك عنه ، ولئن سرت فرسخاً لأسيرن اليك فرسخين » ومرض الوزير أبو على بن صدقة في آخر أيامه فعاده المسترشد وأنشده :

دَفَهُ مَا بِكَ الآفاتِ حتى إِذَا أَتَت تريدُكُ لم نسطِع لها عنكُ مَدْفَعاً ولم يزل أمرُه يضمحِل حتى توفى في سنة اثنتين وعشرين وخمِسمائة .

« وزارة الشريف أبي القاسم على بن طراد الزينبي »

هو أبو القاسم على بن طراد بن محمد نقيب النقباء بن أبى القاسم على نقيب النقباء بن الخسن بن محمد نقيب النقباء بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن المنام بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس و إنما عُر فوا بالزينيين لأن أمّهم زينب بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس ، عُر فوا بها . كان مُتَرَوِّيًا من المعرفة بقوانين الوزارة وأسباب الرياسة ، وهو الذي جمع كان مُتَرَوِّيًا من المعرفة بقوانين الوزارة وأسباب الرياسة ، وهو الذي جمع

الناس على خَلْع الراشد، وقام فى خلعه وأخذ البيمة للمقتنى القيامَ العظيم، واتفق مع السلطان مسعودٍ على ذلك، ووزَر الخليفتين المسترشد والمقتنى .

ولما استوزره المسترشد وشافهه بالولاية قال له: كل من رُدَّت إليه الوزارة شَرُف بها إلا أنت فإن الوزارة شَرُفت بك ، وجَمَل إليه الدَّسْت الكامل من دار الخليفة ، وتقدَّم إلى أرباب المناصب بالسَّمْي بين يديه إلى الديوان ، ومكث على ذلك مُدَيْدة ، ثم قبض عليه المسترشد وعَزَلَه ، ثم أعاده إلى أجمل ماكان على ذلك مُدَيْدة ، ثم قبض عليه المسترشد وعَزلَه ، ثم أعاده إلى أجمل ماكان عليه ، فاما خرَج المسترشد إلى حَرْب مسعود كما تقدَّم شرحه خرَج الوزير معه فاما جرى على المسترشد ما جرى حظى الوزير عند السلطان مسعود وقرَّبه وأعلى محله واستصحبه صحبتَه إلى بَعَداد ، وقام الوزير بين يديه في خَلْع الراشد وإجلاس المقتنى القيام الذي عرفه له مسعود وشكره عليه ، وباقى أخباره ترد وإجلاس المقتنى القيام الذي عرفه له مسعود وشكره عليه ، وباقى أخباره ترد كر وزارته للمقتنى القيام الذي عرفه له مسعود وشكره عليه ، وباقى أخباره ترد كر وزارته للمقتنى .

﴿ وزارة الوزير أبى نصرٍ أحمدَ ابنِ الوزير نظامِ المُلكُ للمسترشد ﴾
كان كريما جميل الصورة وزر للمسترشد بالله فشُكِرَت سيرته ، لمّا عزَم المسترشِد على عِمارة سور بغداد قسَّطَ على الناس خمسةَ عشرَ ألفَ دينار ، فقام الوزير أبو نصر بها وأداها عن الناس من ماله ، ولمُ تَطُل أيامه ، فتُوفِّ في سنة أربع وأربعين وخسمائة .

﴿ وزارة أنوشِر وان خالد بنِ محمدٍ القاشاني للمسترشد ﴾

كان رجلا من أفاضل الناس وأعيامهم وأخيارهم ، تولى الوزارة للسلاطين وللخلفاء ، وكان يستقيل من الوزارة فيجاب إلى ذلك ثم يُخْطَب لها فيجيب كارِها ، هو الذي صنّف له ابن الحريري المقامات الحريرية ، وإليه أشار في أولها بقوله : « فأشار مَنْ إِشَارتُه حُكْم وطاعَتُه غُنْم » .

طلب الأرَّجانيُّ الشاعر من الوزير أنوشروان خيمةً فأرسل إليه بدنانيرَ كثيرة وقال له: اشتر بها خيمة ، فقال الأرَّجَانيّ في ذلك: (منسر) لله در ابن خالد رَجُ لا أَخْياً لنا الجودَ بعد ما ذهبًا سألتُه خَيْمـةً ألوذُ بها فجادَ لي ملء خيمةٍ ذهبا وكان أنوشر وان بن خالد كثير التواضع مشهو راً بذلك ، يقوم لكل من يدخل عليه ، فهجاه ابن الهَبَأْريّة الشاعر بقوله: ( jund ) هذا تواضُّكُ المشهورُ عن ضَعَةٍ تَبْدُو فَنْ أَجْلِهَا بِالْكِبْرِ تُتْهَمُ قَعَدْتَ عَنْ صِلَّةِ الرَّاجِي وَقُمْتَ لَهِ فَذَا وَثُوبٌ على الطلاب لا لهُم وفيه يقول أيضاً يشير إلى كثرة قيامه فقلتُ لا يَعْرضَنْ لِشُرْبِ الـدواء من غير ما سقام فيا به حاجــة إليـهِ فانهُ دائمُ القِيَــام وكان بين أنوشروان بن خالد و بين الوزير الزيني عداوة وتباغض وتنافس على الوزارة ، فعُزل الوزيرُ الزيني وتولى أنوشروان بنُ خالد فتقرّب الناس إليه بثَلب الزينبي ، فدخل الخيص بَيْصُ الشاعر عليه وأنشده قصيدة أولها: (كامل) شُكُراً لدهْرى بالضَّميرِ وبالفِّم لَـ الْعَاضَ بِمُنْعِم عن مُنْعِم يشير إلى أنو شروان و إلى الزينبي ، فاستحسن الناس منه ذلك ، واستدلو أ به على وفائه وحرّيته ، ثم إن أنوشروان بن خالد مات ، وأعيد الزينبي إلى الوزارة ، فتقرّب الناس إليه بمسبَّة أنوشروان ، فدخل عليه الحيص بيص وأنشده : بَقيتَ ولا زَلْتْ بك النعلُ إنني فَقَدْتُ اصطباري يومَ فقد ابن خالد

ومات أنوشروان فى سنة اثنتين وثلاثين وخمسائة . انقضت أيام المسترشد بالله ووزرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكُ بِعِدُهُ ابنَهُ الراشدُ بِاللهُ أَبُو حَفَرَ مَنْصُورٌ بَنُ المُسْتَرَشِد ﴾ بويع له بالخلافة عقيب وصول الخبر بقتل أبيه سنة تسع وعشرين وخمسائة، وجهز الراشدُ عسكراً كثيفاً وتوجَّه لمحاربة مسعود ، وتوجه مسعود نحو العراق طالباً لتملكه ، فوصل إلى بغدادً في خمسة آلاف فارس ودخلها ، فكف الراشد عن حرُّبه ، وخرَج منها متوجها إلى الموصل ، ودخل السلطان مسعودٌ بغداد واستبد بتدبير الأمور فيها ، وأظهر العدل ، ومنع الجند من الأذي ، وجمع َ القضاة والشهود وأخذ خطوطهم بالقَدْحِ في الراشد ، وكتب محضراً بخلُّع الراشد وأَثْبَتَهُ على القضاة ، وتولى ذلك له الوزير الزينبي" ، وكان مسمودٌ قد استشار الزينبيُّ فيمن يولِّيهِ الخلافة فقال له: يا مولانًا ، هناك رجل يصلح لها ، فسأله عن اسمه فقال له : يا مولانا ، إِن سَمَّيْتُهُ أَخاف أَن يُقَتَل ، ولكن إذا دخلنا بغداد سميتهُ لك ، فلما احتاجوا إلى إجلاس خليفة سمَّى الزينبي له أبا عبد الله محمداً المقتفي عمَّ الراشد، فبايع لهُ وأجلسهُ على سرير الخلافة، ثم إن الراشد لم يتمَّ له بالموصل أُدْر، فسار عنها إلى أصفَهان، فوثب عليه جماعة من الملاحدة فقتلوه على باب أصفهان ، وذلك في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ، وقبره هناك معروف .

#### « شرح حال الوزارة في أيامه »

لما أَفْضَت الحُلافة إليهِ استوزَر جلالَ الدين أبا الرضا مُحَد بنَ صَدَقة ، ولم تطُل أيامه ، وخاف مما جرى فالتجأ إلى زَنْكِيّ بن آفسنقر صاحب الموصل فأجاره وأصلَح امْرَه ، ثم لما خرج الراشد من بغداد استُخْدم هذا أبوالرضا في بعض

الحدمات غير الوزارة ، ومات في سنة ست وخمسين وخمسمائة ، ولم يكن له من السيرة ما يُؤثر . انقضت أيام الراشد ووزرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِعَدَهُ عَمُّهُ المَقْتَفَى لأَمْرِ اللهُ أَبُوعِبِدُ اللهُ مُحَدِّ بِنَ المُسْتَظَهِرِ ﴾ بويع له بالخلافة سنة ثلاثين وخمسائة .

كان المقتفى من أفاضل الخلفاء ، ولما أجلسه مسعود وبايع له ، وكان قد أخذ جميع ما بدار الخلافة من ذهب أو أثاث ورَحْل وغير ذلك ، وتصرف نوابه فى جميع ما بدار الخلافة من ذهب أو أثاث ورَحْل وغير ذلك ، وتصرف نوابه فى جميع أعمال العراق – أرسل إلى المقتفى يقول له : اذكر ما تحتاج إليه أنت وكل من يتعلق بك حتى أعين لك به إقطاعات ، فأرسل إليه المقتفى يقول : عندنا بالدار ثمانون بغلاً تنقُل الماء من دِجلة ليشر به عيالنا فانظر أنت كم يحتاج إليه من يشرب فى كل يوم ما يحمله ثمانون بغلاً ؟ فقال مسعود : لقد أجلسنا فى الخلافة رجلاً عظياً ، فالله (تعالى) يكفينا شره ، وجرت فى أيامه فتن وحروب بينه و بين سلاطين العجم كانت العَلَبة فيها له ، وثار فى أيامه العيّارون والمفسدون فنه ض بقَمْمهم أتم نهوض ، وتوفى المقتفى فى سنة خمس وخمسين وخمسيائة .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أول وزرائه الزينبي أبو القاسم على بن طراد العباسي وزيرُ أخيه المسترشد، استوزره حين بويع لأنه هو الذي قام في بيعته وأشار على مسعود به، ومكت مدة في وزارة المقتفي، ثم جرت بينه وبينه وَحْشة خاف فيها منه فاستجار بدار السلطان، وأقام بها مدة معتصماً من المقتفي إلى أن روسل الخليفة من جهة السلطان في معناه، فأذِن في عَوْدِه إلى داره مُكرَّماً، فانصرف إلى داره وأقام بها على قدّم البطالة، واضمحل أمرُه وَ رَق حاله ولقي شقاء عظيماً وضائقة شديدة، بها على قدّم البطالة، واضمحل أمرُه وَ رَق حاله ولقي شقاء عظيماً وضائقة شديدة، حتى إنه مرض فاشتهت نفسه شيئاً من المشموم فلم يقدر على ثمنه، وقد كان أنفق

أكثرَ ماله لماكان مستجيراً بدار السلطان على خواتينه وأتباعه وأرباب دولته ، وكانت مواهبه دارّة على أكثر أرباب الدولة وغيرهم من العلماء والوافدين والطالبين ولما مرض مَر ْضته التي مات فيها كتب إليه المقتفى رُقعة يستميله فيها ويعده بكل جميل ، فتمثل الوزير :

أُتَتْ وحياضُ الموت بينى وبينها وجادَت بوصْلِ حينَ لا ينفَعُ الوَصلُ وقال : وصيتى حفظُ حُرَمى وأطفالى ؛ فلما توفى قام المقتفى بجميع ما يحتاج إليه أولاده وصغاره ، وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة .

﴿ وزارة نظام الدين أبى نصر المظفرِ بن محمد ابن ِ جهير البغدادي المقتنى ﴾

كان له أنْسُ بالعلوم وخاصةً بالحديث النبوى (صلوات الله على صاحبه) ولم تطل أيامه، ولم يكن له من السيرة ما يُؤثر.

﴿ وزارة مؤتمَن الدولة أبي القاسم على من صَدَقةَ المقتنى ﴾

ينه بيت مشهور بالوزارة ، معروف بالرياسة ، وكان مؤتمن الدولة حسن الصورة والخلق لكن لا علم عنده بقوانين الوزارة ، وكان كثير التعبد والصدقة ، الستوزره الخليفة المقتفى لأمر الله ، قالوا : كانهذا مؤتمن الدولة الوزير وقليل الاشتغال بالعلم ، وكان ضعيف القراءة في الكتب ، وكان قد أدمن في قراءة جزء واحد من أجزاء القرآن ، وفي كتاب واحد من كتب الأدب ، فكان لا يزال الجزء المذكور والكتاب بين يديه يقرأ فيهما قراءة جيدة ، غفي على الناس حاله مدة وزارته ، فاما مات ظهر ذلك عنه ، ولم يكن له من السيرة ما يؤثر .

﴿ وزارة عون الدين أبى المظفر يحيى بن ِ هُبيرَة المقتفى ﴾ أولُ مَنْشَئِه من قرية تُمْرَفُ بالدور من أعمال دُجَيل، تعرَف اليوم بدور الوزير

نسبة إلى ابن هبيرة ، وكان أبوه أكّارًا بالقرية المذكورة ، وكان يَحُثُ وَلَدَه على تحصيل الأدب وإدراك الفوائد ، وكان يردده صغيرًا إلى بغداد ويُحضره إلى مجالس الصدور وصدور المجالس ، وكان هو كما قيل : (مديد)

#### وَلَهَا مِن نَفْسِهَا طَرَبُ

ومات أبوه وهو صي "، فتفرد بالأشتغال وتقلبت به تصاريف الأمور، ومركت " عليه شدائدُ ، وكابَّدَ من الفقر أهوالاً ، وتنقَّل في الخُدمات فكان لا ينتقل من خدمة إلا إلى أكبرَ منها ، وما زال ينتقل من خدمة إلى أخرى أرفع منها حتى تقلد الوزارة للمقتني، فكث فيها مدَّة، ومشاهَرَ تُه في كل سنةٍ مائةُ ألف دينار، وكان كريمًا جوادًا سَمْحًا لا يخرج من السُّنَةِ وفي خزانته منها درهم واحد ، وكان المقتفي والمستنجد يقولان ما وزَر لبني العباس كيحيي بن هبيرة في جميع أحواله، وكانت له في قمع الدولة السلجوقية يد قوية وحِيَل مُر ْضِية ، وكان وقو را حليماً متواضعاً ، لما تولى الو زارة دخل الديوان وعليه الخلَع فرأى غلاماً من غلمان الديوان واقفاً عن بُعْدٍ فاستدناه وتبسم في وجهه وأمر له بذهب وكُسُوة ، ثم قال : لا اله الآ الله! أذكر مرة وقد دخلت هذا الديوان وجلست في بعض المجالس، فجاء هذا الغلام وجذبني بيدى وقال : قم فليس هذا مكانك ، وقد رأيته الساعة واقفاً وأثرُ الخوف ظاهر عليه فأحببت أن أؤانسه وأزيل رُعْبه. ورأى يوماً في الديوان جندياً فقال لحاجبه: أعط هذا الجندي عشرين ديناراً وكُرَّ حِنطة ، وقل له : لا يَدْخل الديوان ولا يُر يَنا وجهه ، فتغامز الناس وتشوَّ قُوا إلى معرفة السبب في ذلك ، وفطِن الوزير لذلك ، فقال لهم : كان هذا الجندي شِحنة في قريتنا فقُتِل شخص من أهل القرية، فجاء هذا الشحنة وأخذ جماعة من أهل القرية وأخذني معهم مكتوفاً في عَرْض الفرس ، وبالغ في أذَاي وضَرْبي ، ثم أخذ من كل واحد منهم شيئًا وأطلقهم ،

و بقيت أنا معه ، فقال لى : أعطني شيئًا أُخَلَّصْك ، فقات : والله ما أملك شيئًا ، فأعاد على الضرب والأهانة ، ثم قال لى : اذهب إلى لعنة الله ، ثم أطلقني ، فأنا لا أحب أن أرى صورة وجهه .

ومن أفكاره اللطيفة أن الوزراء كانوا قبله يُلقّبون ألقاباً من جملتها: سيدُ الوزراء ، فتقدم هو إلى الكتاب ألا يكتبوا هذا اللقب في ألقابه ، وقال: إنني افتكرت في هذا فرأيت الله (تعالى) قد سمى هارون وزيراً ، حتى قال: (عَزّ مِنْ قائل) حكاية عن موسى (عليه السلام) « واجْعَل لي وَزيراً مِنْ أهْلِي هارُونَ أخِي السُّدُدُ بهِ أَزْرِي » وسممت عن النبي (عليه السلام) أنه قال « لي وزيران من أهل السماء جبرائيل وميكائيل ، ووزيران من أهل الأرض أبو بكر وعمر » وقال السماء جبرائيل وميكائيل ، ووزيران من أهل الأرض أبو بكر وعمر » وقال (عليه السلام) « إن الله (تعالى) اختار لي أصحاباً فجعام م وزراء وأنصاراً »

وحَدَّثَ عنه بعض مُجَالسيه قال : كنا يوماً عنده فدخل الحاجب وقال : يامولانا ، بالباب رجل سَوَادِيّ ، يذكر أنه فلان بن فلان ، ومعه شملة مكورة ، وهو يطلب الحضو ربين يديك ، فعرَفه الوزير وقال له : أدْخِله ، قال فدخل شيخ طويل من أهل السواد عليه ثياب غليظة من القطن وعمامة فوط ملونة ، وفي رجله مُجْجُمان ، فسلم على الوزير وقال : يا سيدى ، أم الصغيرات ( يَعْنِي زوجَتَه ) لما عَلِمَتُ أَنِي أَجِيء إلى بغدادقالت لى : سلِّم على الشيخ يحي بن هبيرة واستوحش له لما عَلِمَت أنى أجيء إلى بغدادقالت لى : سلِّم على الشيخ يحي بن هبيرة واستوحش له وقد خَبَرت لك هذا الخبيز على اسمك ، فتبسم الوزير وهش به وقال : جزاها الله خيراً ، وحل تلك الشملة فاذا فيها خبز شعير مشطور بكامَخ التُوت ، فأخذ الوزير منه رغيفين وقال : هذا نصيبي من هذه الهدية ، وفرَّق الباقي على الصدور منه رغيفين وقال الرجل عن حواجُه وحوائج زوجته فقضاها ، وقال للحاضرين : هذا كان جارى في قريتي وشريكي في زُريع ، وأعرف منه الأمانة .

ومن حيله أنه كان ببعض بلاد العجم رجل كلا أقيمت الخطبة يوم الجمعة في الجامع يقوم ويَذُم الخليفة، ويدعو للسلطان، فاتصل ذلك بالوزير ابن هبيرة فأحضر شخصاً من أهل بغداد وأمره أن يسافر إلى تلك البلدة ، وأعطاه عشرة دنانير ذهباً وقارورة فيها خِطر، وقال له : إذا دخلت ذلك البلد، وحضرْتَ يوم الجمعة في الجامع ، ورأيت الرجل الذي يسُتُ الخليفة فانهض إليه ، وأنت على زيّ التجار وأمِّن على كلامه ، وأظهر البكاء عند مسبَّة الخليفة ، وقل : إي والله ، فَعَلَ الله بِهِ وصنع ، وهل غرَّ بني عن عيالي ووطني وافقرني غيرُه ، ثم افعل في الجمعة الثانية كذلك، وقل له: قد حلفتُ انى أملاً فمك دنانير، وضَعُ هذه الدنانير حشو فه ، واخرُجْ عنه وبادر إلى استعمال هذا الخطر على وجهك ولحيتك ، فانهُ يحْدِثُ فِي الوجه سُمْرة ، وفي شيب اللحية سواداً ، وغيِّر ويَكْ حتى لا تُعْرَف فتهلك ، ففعل الرجل ذلك ، وكانت الدنانير مسمومة ، فلما راح ذلك الرجل إلى يبته ما زال يتقلقل حتى مات من يومه ، واستعمل الرجل المنفِذُ الصِبْغُ فأخفى بهِ نفسه ورجع إلى بغداد .

ومن حيله أنه كان يكتب إلى ملوك الأطراف ملطفات صغارًا في رَقّ خفيف ويشق في جلد ساق الركابي بمقدار ما يدخلها فيه ثم يتركه حتى يلتَحم ويسيّره إلى حيث أراد، ومن قوة جأشه وثباته أنه كان يومًا جالساً بالديوان، وبين يديه الأمراء والصدور والأكابر، فسقطت من السقف حيَّة كبيرة فوقعت على كتف الوزير وسرَحت من كتفه إلى حَجره، فنفر كل من كان هناك من أرباب الدولة عن مستقرِّه، وانز عجوا عن مراتبهم، والوزير جالس لم يتحرَّك عن مكانه ولا تغير من دسته، ما كأن وقع عليه شيء، ثم أمر الماليك بقتلها فقتلت بين يديه.

وفي الجلة فكان ابن هبيرة من أفاضل الوزراء وأعيانهم وأماجدهم، له في تدبير

الدولة وضبط المملكة اليد الطُّولَى ، وله فى العلوم والتصانيف التبريز ُ على أهل عصره ، وله أشعار كثيرة ، فنها : (طويل)

يَقِينُ الفتى مُيزرى بحالة حِرْصهِ فَقُوَّةُ ذَا عَنَ ضَعَفِ ذَا تَعَصَّلُ الفتى مُيزرى بحالة حِرْصهِ فَقُوَّةُ ذَا عَنَ ضَعَفِ ذَا تَعَصَّلُ إِذَا قُلَّ مَالُ المَرءِ قَلَّ صَدَيقُهُ وَقُبَّحَ مَنَهُ كُلُّ مَا كَانَ يَجُمْلُ ا

وفى آخر أيامه عرَض له تزايدُ البَلْغُمَ فمات وهو ساجد ، وذلك فى سنة ستين وخمسِمائة . انقضت أيام المقتنى لأمر الله ووزرائه .

﴿ ثُم مِلَكَ بعده ابنه المستنجِد بالله أبو المظفَّر يوسف ﴾

بويع عقيب موت أبيه في سنة خمس وخمسين وخمسِمائة.

كَانَ المستنجد شهماً عارفاً بالأمور ، لما وَلَى الخلافة أزال المكوس والمظالم ، الله فعل فعلة قبيحة ، حل المقاطعات واعادها إلى الخراج فشق ذلك على العلويين بالكوفة والمشاهد مشقة عظيمة ، ونسَبوا هذا الفعل الى ابن هبيرة ولعنوه بالمشاهد .

وفى ايامه ابتدأ فَتْح مصر وضُعُفَت دولة الفاطميين بها ، وفى أيام وَلَدِهِ المستضىء تكامل فتْحُها على يد صلاح الدين يوسف َ بنِ ايوب َ .

ومات المستنجد مخنوقاً في الحمام ، خنقه أكابر دولته عقيب مرَ "ضة صَعْبة كانت قد عرَضت له لأنهم خافوه على انفسهم ، وذلك في سنة ستوستين و خمسِمائة .

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة أقرَّ ابنَ هبيرةَ وزيرَ أبيه على وزارته ، وزادَ في رَفع منزلته ، وقد مضى من سيرة ابن هبيرةَ ما يُغنى عن الإِعادة .

#### ﴿ وزارة ولده محمد بن يحيي بن هبيرة ﴾

لقبه عزُّ الدين ، نابَ عن الوزارة بعد وفاة والده ، وكان فاضلاً رئيساً عبقاً بالسيادة شاعرًا رشيق المعانى خبيرًا بالأدب والحديث النبوى ، وحُبِس بعد موت أبيه ولم يُعْلَم خبرُه بعد الحبس ، ورُوى عنه هذان البيتان أنهما له أنهما له وخبف )

كُمْ مَنَحْتُ الأحداثُ صبرًا جميلًا ولكُمْ خِلت صابَهَا سلسبيلاً ولكُمْ فِلت صابَهَا سلسبيلاً ولكُمْ قلتُ للذي ظَلَّ يلحا ني على الوجدِ والأسي سَلْ سَبِيلا

﴿ وزارة شرف الدين أبي جمفر محمد بن ابي الفتح بن البلدي للمستنجد بالله ﴾

كان قبل الوزارة ناظرًا بواسط، فأبان في مدة ولايته عليها عن قوة وجَلادة وارتفاعات نامية وحُلوم دارّة، فعظمت منزلته عند المستنجد وكوتب عن الخليفة إلى واسط بما يَقْضى أن يكون وزيرَه، وتأكد الحال في ذلك، فحكم حُكم الوزراء وهو بواسط، ووقع وكاتب ملوك الأطراف وهو بواسط، ثم أصْمَد إلى بغداد، فخرج الموكب لتَلقيه، وفيه جميع أعيان الدولة. وكان عضد الدين أبو الفرج محمد بن رئيس الرؤساء أستاذَ الدار بينه وبين ابن البلدى كَدر، فكره عضد الدين الخروج إلى تلقيه، وقد كان الخليفة تقدم إليه بالخروج، فبذل عضد الدين الخروج، فورز نت في الحال ومجلت. فقال الخليفة: إنْ عَجَّلها نقداً أعفيته من الخروج، فورز نت في الحال ومجلت. فاما صارت في الخزن تقدم الخليفة إليه بالخروج لتلقى الوزير، وقيل له: هذا المال جناية عن كونك تكره ما نُونُور، وتراجع في التقدمات الشريفة، فذهب المال منه وخرج عابرًا إلى الحانب الغربي صحبة الموكب، ومضى الناس كلهم إلى صرصر فتلقوه هناك،

فلما وَقَمَتْ عَينُ عَضِد الدِّينِ أُستَاذِ الدارعلي الوزير أراد عضُد الدِّين أن يَتَرَجَّل، فصاح به الوزير: والله لئن ترجلتَ ترجلتُ أنا أيضاً ، فخَدمهُ ، ثم اعتنقا على ظهور الدواب، وسار بين يديهِ، ووصل الوزير إلى محاذاة التاج، وعبَر في سفينة وحضر بين يدى الخليفة فشافههُ بالوزارة . وخُلعَت عليهِ خِلْع الوزارة ، وأكَّد عليه النهوض بالمهام الديوانية فنهض بأعباء الوزارة ، وما زال أمره عَلَى السداد إلى أن جرى للمستنجد ما جرى من تغلّب عضد الدّين أستاذِ الدار وأكابر الأمراء عليه وإدخاله الحمامَ وهو مريض حتى مات من الحرارة . ثم إن عضد الدين أستاذَ الدار أخرج ولده المستضىء وبايعهُ ، وشرط عليهِ شروطاً وأحلفهُ عليها أيمانًا مؤكدة ، منها أن يكون هو وزيراً ، وأن يكون ولده أستاذَ الدار ، وفلانَّ أميرَ العسكر، وفلان كذا وكذا، فالتزم المستضىء لهم بذلك وحلف أيمانًا غليظة، ثم بويع المستضىء في باطن الدار البَيْـعَة الخاصة ، واستُدعِي الوزير ابن البلدي ليبايدع، فلما حضر الدارعُدِل بهِ إلى مكان وضُر بَت عنقه، وأُخْرِجَ فرُمي على مزبلة بياب المراتب، ثم سُحِب والتي في دجلة، وكان حَسَن الطريقةِ مشكورً الأخلاق. انقضت أيام المستنجد بالله ووزرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِعِدِهِ وَلِدُهِ المُستضىء أَبُومُحَدِ الحُسنُ بَنُ المُستنجِدِ بِاللهِ ﴾ بو يم في سنة ست وستين وخمسِمائة ، لم يكن بسيرته بَأْسُ، في أيامه وردت البشائر إلى بغداد بفتح مصر وانقراض الدولة الفاطمية .

ولما جلس عَلَى سرير الخُلافة تقدّم بقتل ابن البلدى وزير أبيهِ ، وتوفى فى سنة خمس وسبعين وخمسائة .

#### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

أُول وزرائه عضد الدين أبو الفرج محمدُ بنُ أبي الفتوح عبدِ الله بنِ رئيس الرؤساء الذي كان قبل ذلك أستاذَ الدار.

كَانَ عَضُدُ الدين من أفاضل الناس وأعيانهم ، وكأن أستاذَ الدار في أيام المستنجد، فلما جرى للمستنجد ما جرى استولى عضد الدين، ونهض في إخراج المستضىء من الحبس ومبايعته وأحلاًفه ، فاستو زره المستضىء، ونهض عضد الدين بأعباء الوزارة نهوضاً مرضياً ، وفرَّق في يوم جلوسه في دَست الوزارة ذهباً كثيراً وخِنطة عَلَى المقيمين بالمشاهد والجوامع والمدارس والرُبُط، وتلطف بالأمور تلطفاً لم يكن في حساب الناس، وبيتهُ بيت مشهور بالرياسة، يعرفون قديمًا ببيت الرُفَيل، وكأن ابن التعاويذي الشاعر البغدادي شاعرَهم ومنقطعاً إليهم، وأنفق

جلَّ عمره معهم ، ولهم يخاطب بقوله : قضيتُ شَطْرَ العمر في مدحكم ° وعُدْتُ أَفنِيهِ هجاء لكم فضاعَ فيكم عمرى كله وله فيها مدائح كثيرة فمن جملتها :

وما زلت في آل الرفيل بمعزل فإن أقترف ذنباً بمدح سواهم وإن عادَ لي عَطْفُ الوزير مُمد وزير إذا اعتـلَّ الزمانُ فرأَيْهُ

ظنًا بكم أنكم أهله

عن الجُور مبذولا لى الأمنُ والخصْتُ فانّ خَاصَ الطير يقنِصُها الحُتّ فقد أكثَ النائي ولان لي الصَّعْب هِناء بهِ تُطلِّي خلائقهُ الْجُرْب

وما زال أمرٌ عضد الدين يجري على السَّداد حتى عزكه المستضى، وقبض عليه، وصورةُ عَزْلُه : كان يوماً جالساً في الدّست فهجم عليه خادم من خدم الخليفة

فقال لهُ: قد استُغنيَ عنك ، ثم أطبقَ دواتَه ، ودخل الأتراك والجند إلى دوره فنهبوا ما بها، ودخل العوام أيضاً، وكُسرت الصناديق الآ بنوس والعاج بالدبابيس وأخذ جميع ما كان بها ، فخرج عضد الدين وهو يتشاهد ويقول للأتراك: أما تستحيون مني ؟ أما دخلتم داري ؟ أما أكلتم زادي ؟ فلم ينفعه ذلك ، فلم يمض إلا ساعة واحدة حتى صارت داره بلاقع ، ثم تُحمِل إلى الحريم وو كل به هناك مدة ، ثم أعاده المستضىء إلى الوزارة وحكمه وبسَطه ، فصفَت له الدنيا وعظم شأنه وكثرت خيراته وهِباته وأحبه الناس . وكان سخيًا وهو بأ شريف النفس ، قيل : إنه ما اشترى لداره قطُّ سكراً بأقلَّ من ألف دينار.

حدَّث عنه بعض مماليكه قال: احتاج مرة إلى ألف دينار فأنفت نفسه أن يقترضها من أولاده ، أو من غيرهم ، وكأن يأنس بي . فقال لي : يا ولدي ، قد احتجت إلى ألف دينار أعيدها عليك بعد أيام ، فقلت : السمع والطاعة يا مولاي ثم مضَيْت وأحضرت له خمسة آلاف دينار ، وقلت : يا مولاى ، هذه والله اكتسبتها منك فخذ منها ما شئت، فأطرق ساعة ثم قال : والله لا أخذت منها حَبَّة واحدة ، خذها وانصرف ، ثم أنشد: ( Jab )

والصاحبُ المتبوعُ يقبُح أن يُرَى مُتَتَبِّعًا ما في يَدَى أتباعِهِ ولم يزل أمره في الوزارة الثانية جارياً على السداد حتى كان آخرُ مدته فطلب من الخليفة الإذن له في الحج فأذن له ، فتجهز تجهزاً لم يُرَ مثلُه ، ثم عبر إلى الجانب الغربيِّ من مدينة السلام ليتوجه إلى الحُلَّة والكوفة ، ومنها إلى مكة ، وبين يديه جميع أرباب الدولة ، فلقيه رجل عند محلة هناك تعرف بقطفتًا ، فقال : يا مولانا ، مظلوم مظلوم ، وناوله قصة ، فتناولها الوزير منه ، فو ثب عليه وثبة عالية وضربه بسكين في تَرْقُو ته ، ووثب عليه آخرُ من الجانب الآخَر فضربه في خاصرته ، ووثب آخر وبيده سكين مسلولة فلم يصل إليه ، وتكاثر الناس على الثلاثة الثلاثة فقتلوهم ، ثم مات الوزر وصُلى عليه ودُفنَ في تربتهم . وقيل : إن الثلاثة الذين قتلوه كانوا من الباطنية من جبل السماق .

وحكى بعض أهل قطُفتا قال : دخلتُ قبل قَدْل الوزير بساعتين إلى مسجد هناك فرأيت به ثلاثة رجال وقد قدَّموا واحداً منهم إلى المحراب وأناموه ثم صلى الرجلان الآخران عليه صلاه الميت ، ثم قام ونام آخر وصلى الآخران عليه حتى صلى كل واحد منهم على الآخر، وأنا اراهم وهم لا يَرَوْنني ، فعجبت مما فعلوا ، ثم لما قُتِل الوزير وقتِل الثلاثة تأمَّلتُ وجوههم فإذا هُمْ هُمْ .

﴿ وزارة ظهير الدين أبى بكر منصور بن القاسم نصر بن العطار ﴾
كان تاجراً في ابتداء أمره ، ثم مازج المتصرّفين ونفق على المستضىء فاستوزره ،
وكان ثقيل الوطأة على الرعية ، وكانت العامة تُبغضه ، فبق إلى أن مات المستضىء
وَ وَ لِى الناصر وهو آخر وزراء المستضىء . انقضت أيام المستضىء ووزرائه .
﴿ ثم ملك بعده ابنه الامامُ الناصر لدين الله أبو العباس أحمدُ بنُ المستضىء بأمر الله ﴾
بو يع بالحلافة في سنة خمس وسبعين وخمسمائة .

كأن الناصر من أفاضل الخلفاء وأعيانهم بصيرًا بالأمور مُجرِّبًا سائساً عهيبًا مِقداماً عارفاً شجاعًا متأيداً حاد الخاطر والنادرة متوقد الذكاء والفطنة بليغاً غير مدافع عن فضيلة علم ولا نادرة فهم ، يفاوض العلماء مفاوضة خبير ، وعارس الأمور السلطانية ممارسة بصير ، وكأن يرى رأى الامامية ، طالت مدته ، وصفاً له الملك ، وأحب مباشرة أحوال الرعية بنفسه ، حتى كأن يتمشى فى الليل فى دروب بغداد ليعرف أخبار الرعية وما يدور بينهم ، وكأن كل أحد من أرباب المناصب والرعايا يخافه و يحاذره ، بحيث كأنه يطلع عليه فى داره ، وكثرت جواسيسه وأصحاب والرعايا يخافه و يحاذره ، بحيث كأنه يطلع عليه فى داره ، وكثرت جواسيسه وأصحاب

أخباره عند السلاطين وفي أطراف البلاد، وله في مثل هذه قصص غريبة. وصنّف كتباً، وسمع الحديث النبوى (صلوات الله على صاحبه) وأسمَعه ، ولبس لباس الفتوء وألبسه، وتفتى له خلق كثيرون من شرق الأرض وغربها، ورمى بالبُندق ورمى له ناس كثيرون، وكأن باقِعة زمانه ورَجُل عصره، في أيامه انقرضت دولة آل سلجوق بالكلية، وكان للناصر من المبار والوقوف ما يفوت الحُصْر، وبني من دور الضيافات والمساجد والرُبُط ما يتجاوز حد الكثرة، وكان مع ذلك رُبخ ، وكان وقته مصروفا إلى تدبير أمور المملكة وإلى التولية والعزل والمصادرة وتحصيل الأمور، يقال عنه: إنه ملا بركة من الذهب فرآها يوما وقد بقي يُعثوزُها حتى تمتلئ وتفيض شيء يسير، فقال: تُركى أعيش حتى أملاها! فات قبل ذلك، ويقال إن المستنصر شاهد هذه البركة فقال: تُركى أعيش حتى أملاها! وكذلك ، ويقال إن المستنصر شاهد هذه البركة فقال: تُركى أعيش حتى أُفنيها! وكذلك ، ويقال إن المستنصر شاهد هذه البركة فقال : تُركى أعيش حتى أُفنيها! وكذلك ، ومن الناصر في سنة اثنتين وعشرين وستمائة .

#### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع الناصر بالخلافة أقرَّ ابنَ العطار وزير أبيه على قاعدته أياماً يسيرة ، ثم نكبه وقبض عليه وحبَسه في باطن دار الخلافة ، ثم أخْرج بعد أيام ميتاً فسلم إلى أخته لتُجهّزه وتدفنه ، فغسَّلته وأخرجته في تابوت على رأس حَمَّال لتدفنه ، فغمز به بعض الناس فرجموه ، فرمَى الحمالُ بالتابوت وهرَب، فأخذه العوام وأخرجوه من التابوت ومثّلوا به ، وشدوا في رجله حبلاً ، وسحبوه ووضعوا في يده خشبة ، ونادَوا به : يا مولانا ظهيرَ الدين ، وقع لنا !

ومن طريف ما وقع في ذلك أن بعض الأتراك عمرَ حمَّاماً وجعل مجراته تجوز على دار بعض الجيران، فتأذى الجار بتلك المحراة فشكا ذلك إلى الوزير فزَبَرَه

ولم يأخذ بيده ، وقال له : إن لم تسكت وإلّا جَعَلْتُ رأْسَك في المجراة ، فيقال إن ابن العطار لما سحبه العوام ومثلوا به اجتازوا به على بأب الحمام المذكور، فاتفق أنه وقع في المجراة فسحبوه فيها خُطُوات ، فتعجب الناس من ذلك .

# ﴿ وزارة جلالِ الدِّينِ أَبِي المَظَفَّر عبيد الله ﴾

كان في ابتداء أوره أحد الشهود المعدلين، ثم تقلبت به الأحوال حتى بلغ الوزارة، وأرسله الناصر صحبة عسكر كثيف إلى محاربة السلطان طُغْرُل بن أرسلان ابن طغرل السلجوق فالتقيا، فكانت الغلبة لعسكر السلطان، وانهزم عسكر الخليفة، وثبت الوزير فأسر، ومكث مدة في الأسر، ثم أطلق فوصل إلى بغداد متخفياً، ولم تطل مدته بعد ذلك.

# ﴿ وزارة مُعِنَّ الدِّين سعيد بنِ على بنِ حديدةَ الأنصاري ﴾

كان رجلاً فاضلاً متصوِّناً موسرًا كثير المال ، رُوى أن نقيبَ البَصرة أبا جعفر مجمد بنَ أبى طالب الشاعرَ أصْعَد إلى بغداد متظاماً إلى هذا الوزير من ناظر البصرة وأنشده قصيدة من جملتها:

وقبائلُ الأنصارِ غيرُ قليلةٍ لكن بنو غنم هم الأخيارُ منهمُ أبو أيوبَ حَلَّ مُحَدِدٌ في دارِه واختارَهُ المختار أنامنه في النَّسَب الصريح وأنتَ مِنْ ذاكَ القبيل فلي بذاكَ جوار ولقد نزلتُ عليكَ مثلَ نزولِهِ في دارِ جددُكُ والنزيلُ يُجَارِ في مَدَلَ والنزيلُ يُجَارِ في مَدَلَ والنزيلُ يُجَارِ في مَدَلَ والنزيلُ يُجَارِ في مَدَلَ والنزيلُ المُنصار فعلَهُمَ أَظُلُمُ والني مُحمد أنهي إليه وقومُك الأنصار

قالوا: فلما سَمِعها الوزير رقّ له و بكرى ، وخلع عليه ووصّله وقضى حوائجه

وأنصفه من ناظر البصرة وعزَّله ، ومات الوزير المذكور معزولاً في سنة ستَّ عشرةَ وستِّمائة .

﴿ وزارة مؤيد الدين أبى المظفّر محمد بن أحمد بن القصّاب ﴾
هو أعجمي الأصل ، كان أبوه يبيع اللحم على رأس درب البصريين ببغداد ،
ونَشَأ هو مشتغلًا بالعلوم والآداب ، وبرع في علوم المتصرفين كالحساب ومعرفة
الكروث والمساحات والمقاسات ، ثم تبصّر بأسباب الوزارة ، وكانت نفسه قوية وهمتُه عالية ، قاد العساكر وفتح الفتوح ، وجمع بين رياستي السيف والقلم ، ومضى إلى بلاد خوزستان وفتحها وقرّر أمورها وقواعدها ، ثم مضى إلى بلاد العجم وصحبته العساكر فملك اكثرها ، ثم أدركه أجله فمات هناك .

﴿ وزارة السيد نَصِيرِ الدّين ناصرِ بن مهدى العلوى الرازى للناصر ﴾ هو مازندرانى المولد والأصل ، رازى المنشأ ، بغدادى التديّر والوفاة . كان من كُفاة الرجال وفضلائهم وأعيانهم وذوى الميزة منهم ، اشتغل بالآداب في صباه فحصّل منها طرفاً صالحاً ، ثم تبصّر بأمور الدواوين ففاق فيها ، كان في ابتداء أمره ينوب عن النقيب عز الدين المرتضى القُمى نقيب بلاد العجم كلمًا ، ومنه استفاد قوانين الرياسة ، وكان عز الدين النقيب من أماجد العالم وعظهاء السادات ، فاما قُتل النقيب عز الدين ( قتله علاه الدين خوارزمشاه ) هرب ولده النقيب شرف الدين بن المهدى ، وكان من عقلاء الرجال ، فاختبره الناصر ، وصحبته نائبه نصير الدين بن المهدى ، وكان من عقلاء الرجال ، فاختبره الناصر فرآه عاقلا لبيباً سديداً ، فصار يستشير به سراً فيها يتعلق بملوك الأطراف ، فوجَد عنده خبرة تامة بأحوال سلاطين العجم ومعرفة بأموره وقواعده وأخلاق فوجَد عنده خبرة تامة بأحوال سلاطين العجم ومعرفة بأموره وقواعده وأخلاق

كل واحد منهم ، فكان الناصر كلما استشار به في شيء من ذلك يجده مصيباً عين الصواب ، فاستخلصه لنفسه ورتبه أولا نقيب الطالبيين ، ثم فوض إليه أمور الوزارة فمكث فيها مدة تجرى أموره على أثم سداد ، وكان كريماً وصُولاً عالى الهمة شريف النفس ، حُدِّث عنه أنه كان يوماً جالساً في دَست الوزارة وفي يده قطعة عود كبيرة ، فرأى الوزير بعض الصدور الحاضرين وهو يُيلِح بالنظر إليها ، فقال له : تعجبك هذه ، فدعا له ، فوهبه إياها ، وقام الرجل ليخرج فلما بعد عن مجلس الوزير استدعاه بسرعة وقال له : تريد أن تفضَحنا وتُصدِّق المثل فينا (بخره عُريان) ثم أمر فخُلع عليه ، ودفع إليه تَخْت ثياب وقال له : تبخر في هذه الثياب ، ومدحه الأبهرى الشاعر الأعجمي بقصيدة مشهورة في العجم من جملة مدحها :

که بادرایت عالیش تا أبد منصور که هم جو نغمه داود در أداء زبور

وزير مشرق ومغرب نصير ملت ودين صرير كلك تودر كشف مشكلات أمور

وأرسلها الأبهري صحبة بعض التجار مع بعض القفول ، وقال للتاجر : أوصِلْها إلى الوزير ، وإن قدرت ألا تعلِمَهُ مَنْ قائلها فافْعَلْ ، فلما عُرِضَت القصيدة على الوزير استحسنها وطلب التاجر ودفع إليه ألف دينار ذهبا ، وقال : هذه تُسَلِّمُها إلى الأبهري ، ولا تُعْلِمُهُ مِمَّنْ هي .

وقبَض الناصر عليه كارهاً لأمور اقتضت ذلك ، وكان القبض عليه في سنة أربع وستهائة وُنقِل الى دار في دار الخلافة فأقام بها تحت الاستظهار على حالة الإكرام والمراعاة إلى أن مات تحت الاستظهار في سنة سبع عشرة وستمائة.

## ﴿ وزارة مؤيِّد الدِّين مُحمد بن محمد بن عبد الكريم برر القُمَّى للناصر ﴾

هو قميّ الأصل والمولد، بغدادي المنشأ والوفاة، ينتسب إلى المقداد بن الأسود الكِندى ، كان (رحمه الله) بصيراً بأمور الْملك خبيراً بأدوات الرياسة عالمًا بالقوانين عارفًا باصطلاح الدواوين خبيراً بالحساب ريّانَ من فنون الأدب حافظًا لمحاسن الأشعار راويًا لطرائف الأخبار ، وكان جَلْدًا على ممارسة الأمور الديوانية ملازماً لها من الغدوة إلى العشية ، وكان في ابتداء أمره قد تعلق بخدمة سلاطين المجم وكان يلوذ ببعض وزراء العجم بأصفهان في حال صباه ولم يبلغ العشرين من عمره ، وكان ذلك الوزير قد ضجر من الكتأب الذين بين يديه ونسبَهم إلى أنهم يخالفون تَقْدِمَاته، فأبعده عنه واستكتب القمي ظناً منه أنه لمجرد حداثة سنه لا يُقدم عَلَى مخالفة ما يشير به ، فكث القمى يكتب بين يديه مدة ، ففي بعض الايام أحضرت بين يدى الوزير جملة من الثياب النسيج ، بعضُها صحيح وبعضها مقطوع ، فأحضر القميَّ بين يديه ليُثبت عددَها ويَحْمِلها إلى الْخِزَانَة ، وكان الوزيرُ يورد عليه كذا وكذا ثو با صِحاحاً فيكتب القمي كذا وكذا ثوباً وما يكتب لفظة « صحاحاً » ، فقال له الوزير : لم لا تكتب كما أقول لك ؟ فقال: يا مولانا: لا حاجة إلى ذكر الصحاح، فاني إذا وصَلَتُ إلى ذكر ثوب مقطوع ذكرت تحته أنه مقطوع ، فتخصيص المقطوع بالذكر يدل على أن ما لم يوصف بالقطع صحيح ، فقال الوزير: لا ، بل اكتب كما أقول ، فراجعه القمي ، فحرِدَ الوزير لذلك وارتفع صوته والتفت إلى الحاضرين وقال: أنا عزلت الكتَّاب الكبار الذين كانوا عندي لأجل مخالفتهم ولجَاجِهم فيما أقوله، واستكتبْتُ هذا الصبيّ ظناً مني أنه لحداثة سِنِّه لا يكون عنده من التجرؤ والمخالفة ما عندهم، فاذا

هو أشدُّ مخالفةً من أولئك، فخرج بعضُ خدام السلطان من بين يديه، وكان جالساً قريباً من مجلس الوزير ، وسأل عن كثرة الصياح وحَرَدِ الوزير ، فعرَف الخادم صورة ما جرى بين الوزير والقمى، فدخل وحكى للسلطان ما قيل، فقال له أخرج وقل للوزير: الحقُّ ما اعتهدَه الصيُّ الكاتبُ ، فنبلَ القمي في عيون الناس ، وعلَت منزلته وأنيس القمي بهذا الخادم ، وصار الخادم يستشيره ويسكن إليه ويأنس به ، فاتفق أن السلطان عيَّنَ على هذا الخادم وعلى رجل آخرَ ليتوجها في رسالة إلى ديوان الخليفة ، فالتمس الخادم أن يكون القمى صحبتَه فأرْسِل صحبته ، فتوجهوا إلى بغداد وحضر الخادم ورفيقه عند الوزير ابن القصّاب فشافهاه بالرسالة وسمعا الجواب، وكأن جوابًا غيرَ مطابق للرسالة ، ولكنه كان نوعا من المغالطة فقنِع الخادم ورفيقه بذلك الجواب ، وما تنها على فساده ، وخرجا فرجع القميُّ ا ووقف بين يدى الوزير وحادثهُ سراً وقال له: يا مولانا ، الجواب غيرُ مطابق لما أنهاه الماليك، فقال له الوزير: صدَّقت ولكن دِّعَهم على غباوتهم ولا تفطنهم إلى ذلك ، فقال : السمع والطاعة، ثم إن ابن القصاب كتب إلى الخليفة يقول له : إنه قد وصل صحبة خادم السلطان فلان شاب هي قد جرى من تنبيه كيت وكيت ومثلُ هذا يجب أن يُصْطِنع ويُحسَن إليه ويُستخدَم ، فكتب الخليفة إليه يأمره بألاّ يمكُّنه من التوجه معهم ، فعمِل له حُجَّة وقطع عنهم ، فتوجهوا وأقام القميّ ببغداد ، فعُيِّن عليه في كتابة الانشاء فيكث على ذلك مدة ، ثم تولَّى الوزارة وتمكّن في الدولة تمكّناً لم يتمكن مثله أحد من أمثاله ، وكان أوحدً زمانه في كل شيء حسّن ، كثيرً البروالخير والصدقات.

حدّث عنهُ مملوكه بدرُ الدّين آياز قال : طلّب ليلة من الليالي حلاوة النبات فعُمل في الحال منها صحون كثيرة وأحضرت بين يديه في ذلك الليل ، فقال لي :

يا آياز ، تقدر تدَّخِر هذه الحلاوة لى موفَّرة إلى يوم القيامة ؟ فقلت : يامولانا ، وكيف يكون ذلك ؟ وهل يمكن هذا ؟ قال : نعم ، تمضى فى هذه الساعة إلى مشهد موسى والجواد (عليهما السلام) وتضع هذه الأصحن قُدَّام أيتام العلويين ، فانها تدَّخر لى موفرة إلى يوم القيامة ، قال آياز : فقلت السمع والطاعة ، ومضيت (وكان نصف الليل) إلى المشهد ، وفتحت الأبواب ، وأنبهت الصبيان الأيتام ، ووضعت الأصحن بين يديهم ، ورجعت .

وما زال القمى على سَدَادٍ مَن أُمره ، تولى الوزارة للناصر ، ثم للظاهر ، ثم للظاهر ، ثم للطاهر ، ثم للمستنصر حتى قبَض عليه المستنصر وحبَسه فى باطن دار الخلافة مدة ، فمرض وأُخْرِج مريضاً فات ( رحمه الله ) فى سنة تسع وعشرين وستمائة انقضت أيام الناصر لدين الله و و زرائه .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِعِدِهِ وَلَدُهِ أَبِو نَصِرِ مُحَدِّ الظاهِرِ بَأْمِرِ اللهِ بِنُ النَّاصِرِ لَدِينِ اللهِ ﴾ بويع في سنة اثنتين وعشرين وستمائة .

لم تطل أيامه ، ولم يجر فيها ما يُسطّر سوى احتراق القبة الشريفة بمشهد موسى والجواد (عليهماالسلام)، فشرع الظاهر في عمارتها ، فمات ولم تفرّغ ، فتممها المستنصر وأيضاً فان الظاهر هو الذي عمل هذا الجسر الجديد الموجود الآن ببغداد ، ولما فرّغ عمِل الشعراء فيه المدائع ووصفوا الجسر فيها ، فمن نظم في ذلك شعراً موفق الدين القاسم بن أبي الحديد كاتب الانشاء ، وهو قوله . (متعارب)

إِمامٌ يحــرتمُ ذل السؤال ويعمَلُ بالكرمِ الواجِبِ أَقَامَ طريقاً على دِجــلةٍ لذي القَصْدِ منهُ والمذاهب فعارض جسراً على جانب بجسر جديدٍ على جانب

كَسَطْرَيْنِ فِي كَاغَدٍ أبيضِ أَجَادَهُما قلمُ الكاتب كَمَخْنَقَتَى عنب ضَمَّتاً بياضَ الترائب من كاعِب كَصَفَيْنِ من إبل أصبحا وُتُوفاً على حَدد لاحِب ومات الظاهر في سنة ثلاث وعشرين وستمائة

﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾ أقر القمى على وزارته ولم يستوزر غيره .

﴿ ثُمَ مَلَكَ بِعِدِهِ وَلِدُهُ أَبِوجِعِفِرِ المُنصُورُ المُستَنصِرُ بِاللهِ ﴾ بويع بالخلافة في سنة ثلاث وعشرين وستمائة

كان المستنصر شهماً جواداً يبارى الريح كرماً وجوداً، وكانت هباته وعطاياه أشهر من أن يُدَلَّ عليها وأعظم من أن تُحْصَى ، ولو قيل إنه لم يكن فى خلفاء بنى العباس مثله لصدق القائل ، وله الآثار الجليلة : منها وهى أعظمها المستنصرية ، وهى أعظم من أن توصف ، وشهرتها تغنى عن وصفها ، ومنها خان حَرْبى وقنطوتها ، وخان نهر سابس بأعمال واسط ، وخان الخرنيني ، وغير ذلك من المساجد والرُبُط ودور الضيافات ، وكان المستنصر يقول : إنى أخاف أن الله لا يُثيبني على ما أهبه وأعطيه لأن الله ( تعالى ) يقول : « لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَقَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحُبُونَ » وأنا والله لا فرق عندى بين التراب والذهب .

كانت أيامه طيبة ، والدنيا في زمانه ساكنة ، والخيرات دارَّة والأعمال عامرة ، وفي أيامهِ فتحت إِرْبِل، أرسل المستنصر إليها إقبالاً الشرابي وصحبته عارض الجيوش، وذلك عند وفاة صاحبها مظفر الدين بن زين الدين على كوجك . ومات المستنصر في سنة أربعين وستمائة .

#### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة أقر القمى وزيرَ أبيهِ وجدِّه على وزارته سنوات، ثم قبَض عليه وجرى له ما تقدم شرحه .

# ﴿ وزارة نصيرِ الدين أبي الأزهر أحمدَ بنِ مُحدِ بنِ الناقد ﴾

ثم استوزر المستنصر بعد القمى أبا الأزهر أحمد بن الناقد ، كان في ابتداء أمره وكيلاً للمستنصر ، فكث مدة في الوكالة ثم انتقل منها إلى أستاذية الدار ، ثم منها إلى الوزارة ؛ فنهض بأعبائها نهوضاً حسناً ، وقام بضبط المملكة قياماً مرضياً ، وكان عظيم الأمانة قوى السياسة شديد الهيبة على المتصرفين حاسماً لمواد الأطاع والفساد ، قيل : إنه هُجِي ببيتين فلما سمعها استحسنها وهما :

وزيرُنا زاهِدُ والناسُ قد زهدُوا فيه فكلُ عن اللذات منكمش أيامه مثلُ شهر الصوم خالية من المعاصى وفيها الجوعُ والعطش وما زالت السعادة تخدمه إلى آخر عمره، هن جملة سعادته وهو من الاتفاقات العجيبة ما حُدّث عنه، وهو أنه قبل الوزارة عمل في بعض الأعياد سُنبوسجا كثيراً، وأحَبَّ أن يداعِب بعض أصحابه، فأمر أن يُحشَى سَبعون سنبوسجة بحب قطن ونخالة وتجُعلَ مفردة، وعمل سنبوسجا كثيراً كجارى العادة وركب إلى دار الخليفة، فطلب منه عمل شيء من السنبوسج، فذكر أن عنده شيئاً مفروغا منه، وأمر خادماً له يإحضار ما عنده من السنبوسج، فضى الخادم عن غير معرفة بذلك المحشو بحب القطن ومزج الجميع ووضعه في الأطباق ليحمله إلى دار الخليفة، فالوارى والخدم وقالوا: أعطونا حِصَّتنا من هذا، فأخذوا منه مائة سنبوسجة،

وحمل الخادم الأطباق بما فيها إلى دار الخليفة ، فلما تُحِل السنبوسيج وصار بدار الخليفة ورجع ابن الناقد إلى داره سأل عن السنبوسيج المحشو بحب القطن ، ققالوا له : ما عرفنا بشيء من ذلك ، وفلان الخادم جاء ورزَج الجميع وأخذه ومضى ، فلم يَشُكُ أنه هالك ، وكادت تسقط قو "تُه خوفاً وخجلًا ، فقال : أما تخلف منه شيء قط ؟ قالوا : قد اقتطع الجواري والخدم منه حدود مائة سنبوسجة ، فقال : أحضروها ، فأحضرت وفتحت بين يديه ، فو جد السبعون سنبوسجة المحشوة أحضروها ، فأحضرت وفتحت بين يديه ، فو جد السبعون سنبوسجة المحشوة بحب القطن قد حصلت بأيدي الجواري والحدم في جملة ما أخذوه لأنفسهم لم تشذ منها واحدة إلى دار الخليفة ، ومات نصير الدين في سنة اثنتين وأربعين وسمائة في خلافة المستعصم . انقضت أيام المستنصر ووزرائه .

﴿ ثُم ملك بعده ولده أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله ﴾ بويع له بالخلافة في سنة أربعين وستمائة ، هو آخر الخلفاء .

كان المستعصم رجلًا خيرًا متديناً لين الجانب سهل العريكة عفيف اللسان، حمل كتاب الله (تعالى) وكتب خطا مليحاً، وكان سَهل الأخلاق، وكان خفيف الوطأة إلا أنه كان مُسْتَضْعَفَ الرأى ضعيف البطش قليل الجبرة بأمور المملكة مطموعاً فيه، غير مهيب في النفوس ولا مطّلع على حقائق الأمور، وكان زمانه ينقضى أكثره بسماع الأغاني والتفرج على المساخرة، وفي بعض الأوقات يجلس بخزانة الكتب جلوساً ليس فيه كبير فائدة، وكان أصحابه مستو لين عليه، وكلهم جُهال من أراذل العوام إلا وزيرة مؤيد الدين محمد بن العلقمي فانه كان من أعيان الناس وعقلاء الرجال، وكان مكفوف اليد مردود القول يترقب العزل والقبض صباح مساء.

وكانت عادة الخلفاء أكثرِهم أن يحبسوا أولادهم وأقاربهم ، وبذلك جرت

سنتهم إلى آخر أيام المستنصر ، فلما ولى المستعصم أطلق أولاده الثلاثة ولم يحبسهم ، وهم الأمير الكبير أبو العباس أحمد ، والعامة تسميه أبا بكر ، وليس بصحيح ، وإنما سمّوه بذاك لأنه لما نُهِبَ الكرخُ نُسِبَ الأمرُ في ذلك اليه وقيل إنه هو الذي أشار بذلك ؛ والأمير الأوسط ، وهو أبو الفضائل عبد الرحمن ، كان شهما ، خرّج إلى بين يدى السلطان هولا كو ، ووقع كلامه بموضع الاستحسان في الحضرة السلطانية ؛ والأمير الأصغر أبو المناقب .

حدثني صفيُّ الدِّين عبدُ المؤمن بنُ فاخر الأرمَويُّ ( وكان قد صار في آخر أيام المستعصم مقرًّ بأ عنده ومن خواصه ، وكان قد استجدَّ في آخر أيامه خزانة كتب ، ونقُل إليها من نفائس الكتب وسلَّم مفاتيحها إلى عبد المؤمن ، فصار عبدُ المؤمن يجلس بياب الخزانة ينسخ له ما يريد ، واذا خطر للخليفة الجلوس في خزانة الكتب جاء إليها وعدل عن الخزانة الأولى التي كانت مُسَامة إلى الشيخ صدر الدين على بن النيَّار) قال (أعنى عبدَ المؤمن): كنت مرة جالساً في حجرة صغيرة وأنا أنسخ وهناك مرتبة برسم الخليفة ، إذا جاء إلى هناك جلس عليها ، وقد بُسِطت عليها مِلْحَفَة اتْرُدُّ عنها الغبار ، فجاء خويدم صغير ونام قريباً من المرتبة المذكورة واستغرق في النوم ، فتقلب حتى تلفُّفَ في تلك المِلحفة المبسوطة على المرتبة ، ثم تقلُّب حتى صارت رجلاه على المسند ، قال : وأنا مشغول بالنسخ ، فاحسست بوط؛ في الدهليز ، فنظرت فاذا هو الخليفة وهو يستدعيني بالاشارة ويخفف وطأه ، فقمت إليه منزعجاً وقبلت الأرض ، فقال لي : هذا الخويدم الذي قد نام حتى تلفف في هذه الملحفة وصارت رجلاه على المسند، متى هجمتُ عليه حتى يستيقط ويعلم أنى قد شاهدته على هذه الحال تنفطر مرارته من الخوف، فأيقظهُ أنت برفق ، فانى سأخرج إلى البستان ثم أعود ، قال : وخرج الخليفة فدخلت ُ إِلَى الخويدم وأيقظته فانتبه ثم أصلحنا المرتبة ثم دخل الخليفة .

وحدثني بعض أهل بغداد قال : حُدِّثت أن الشيخ صدر الدّين بن النيار شيخَ الخليفة قال : دخلت مرة إلى خزانة الكتب على عادتي وفي كُمي مِنديل فيه رقاع كثيرة لجماعة من أرباب الحوائج، فطرحت المنديل وفيه الرقاع في موضعي، ثم قت لبعض شأني ، فلما عدت إلى الخزانة بعد ساعة حَلات الرقاع من المنديل حتى أتأملها وأقدِّم منها المهم ، فرأيتها جميعَها وعليها توقيع الخليفة بالإجابة إلى جميع ما فيها ، فعامت أن الخليفة قد جاء إلى الخزانة عند قيامي فرأى المنديل وفيه الرقاع ففتحها ووقع على جميعها ؛ والمستعصم هو آخر خلفاء الدولة العباسية ببغداد، ولم يجر في أيام المستعصم شيء ميوثُر سوى نَهْب الكَرْخ ، و بئس الأثر ذلك ! وفي آخر أيامه قويت الأراجيف بوصول عسكر المغول صحبة السلطان هولاكو ، فلم يُحَرَّكُ ذلك منه عزماً ، ولا نبَّه منه همة ، ولا أحدث عنده همّاً ، وكان كلا سُمِع عن السلطان من الاحتياط والاستعداد شيء ظهر من الخليفة نقيضُه من التفريط والإهال ، ولم يكن يتصور حقيقة الحال في ذلك ولا يمرف هذه الدولة (يسَّر الله إحسانها وأعلى شأنها) حقَّ المعرفة ، وكان وزيره مؤيد الدين ان العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك ويكاتبه بالتحذير والتنبيه ويشير عليهِ بالتيقظ والاحتياط والاستعداد وهو لا يزداد إلا غفولاً ، وكان خواصه يوهمونه أنه ليس في هذا كبيرُ خَطر ولا هناك محذور، وأن الوزير إِنما يعظم هذا لتَنْفُق سوقُه ولتبرُز إليهِ الأموال ليجنِّد بها العساكر فيقتطعَ منها لنفسه.

وما زالت غَفلة الخليفة تَنْمى ويقظة الجانب الآخر تتضاعف حتى وصل العسكر السلطاني إلى همذان وأقام بها مديدة ، ثم تواترت الرُّسُّل السلطانية إلى الديوان المستمصمي ، فوقع التعيين من ديوان الخليفة على وَلد أستاذ الدار وهو شرف

الدين عبدُ الله بنُ الجووري ، فبعث رسولاً إلى خدمة الدركاه السلطانية بهمذان ، فلما وصَل وسُمِع جوابه عُلِم أنهُ جواب مغالطة ومدافعة ، فحينئذ وقع الشروع في قصْد بغداد وبثِّ العساكر إليها ، فتوجَّه عسكر كثيف من المغول ، والمقدَّم عليهم بَاجُو إلى تكريتَ ليعبُرُوا من هناك إلى الجانب الغربي ويقصدوا بغداد من غربيًّا، ويقصدُها العسكر السلطاني من شرقيًّا، فلما عبر عسكر باجو من تكريت، وانحدر إلى أعمال بغداد أجْفَل الناس من دُجيل والإسحاقي ونهر ملك ونهر عيسي، ودخلوا إلى المدينة بنسائهم وأولادهم حتى كان الرجل أو المرأة يقذف بنفسهِ في الماء، وكان الملاح إذا عبَّر أحداً في سفينة من جانب إلى جانب يأخذ أجرته سوارًا من ذهب أو طرازًا من زركش أو عِدة من الدنانير، فلما وصل العسكر السلطاني إلى دجيل وهو يزيد على ثلاثين ألفَ فارس خرج إليه عسكر الخليفة صحبة مقدم الجيوش مجاهد الدين أيبك الدويدار، وكان عسكرًا في غاية القلة، فالتَّقُو البالجانب الغربي من بغداد قريباً من البلد، فكانت الغلبة في أول الأمر لمسكر الخليفة ، ثم كانت الكرَّة للمسكر السلطاني فأبادوهم قتلاً وأسرًا ، وأعانَهم على ذلك نهر فتحوه في طول الليل، فكثُر ت الوحول في طريق المنهزمين فلم ينج منهم إلا من رمَى نفسهُ في الماء أو من دخل البَرِّية ومضى على وجهه إلى الشَّام، رونجا الدويدار في جمعية من عسكره ووصل إلى بغداد ، وساق باجو حتى دخل البلد من جانبهِ الغربي، ووقف بعساكره محاذي التاج، وجاسَتْ عساكره خلال الديار ، وأقام محاذي التاج أياماً .

وأماحال العسكر السلطاني فإنه في يوم الخيس رابع محرم من سنة ست وخمسين وستمائة ثارت غبرة عظيمة شرقي بغداد على درب بعقوبًا بحيث عمَّت البلد، فانزعج الناس من ذلك وصعدوا إلى أعالى السطوح والمناير يتشوَّفون، فانكشفت

الغَبَرة عن عساكر السلطان وخيوله ولفيفه وكُراعه وقد طبَّق وجْه الأرض وأحاط ببغداد من جميع جهاتها ، ثم شرعوا في استعال أسباب الحصار ، وشرع العسكر الخليفي في المدافعة والمقاومة إلى اليوم التاسع عشر من محرم ، فلم يشعر الناس إلا ورايات المغول ظاهرةً على سور بغداد من برج يسمى برج العجمى من ناحية باب من أبواب بغداد يقال له باب كلواذى .

وكان هذا البرج أقصر أبراج السور، وتقحَّم المسكر السلطاني هجوماً ودخولاً، فجرى من القَتل الذربع والنهب العظيم والنمثيل البليغ ما يعظمُ سَماعه جملة، فما الظن بتفاصيله:

وكانَ ماكان مما لَسْتُ أَذَكُرُهُ فَظُنَّ ظَنَا وَلا تَسْأَلُ عَنِ الْحَبِرِ وأمرَ السلطانُ بخروج الخليفة وولدِه ونسائه إليه فخرجوا، فحضر الخليفة بين يدى الدركاه، فيقال إنه عوتب ووبخ بمامعناه نسبة العجز والتفريط والغفول إليه، ثم أوصِل إلى الياسا وولداه الأكبر والأوسط، وأما بناته فأسِر ن، ثم استشهد المستعصم في رابع صفر سنة ست وخمسين وستمائة.

### ﴿ شرح حال الوزارة في أيامه ﴾

لما بويع بالخلافة أقرَّ وزيرَ أبيه وهو نصيرُ الدين بنُ الناقد على وزارته إلى أن توفى ، فلما توفى استوزر مؤيدَ الدين محمدَ بنَ العلقمي

﴿ وزارة مؤيد الدين أبي طالب محمد بن أحمدَ بن العلقمي ﴾

هو أسدِي ، أصلُهم من النِيل . وقيل لجده العلقمي لأنه حفر النهر المسمى بالعلقمي ، وهو الذي بَرِّز الأمرُ الشريف السلطاني بحَفْره ، وسمِّيَ القازاني ، اشتغل في صباه بالأدب ففاق فيه ، وكتب خطاً مليحاً ، وترسل ترسلاً فصيحاً ، وضبط

ضبطاً صحيحاً ، وكان رجلاً فاضلاً كاملاً لبيباً كريماً وقو راً محباً للرياسة كثير التجمل رئيساً متمسكا بقوانين الرياسة خبيراً بأدوات السياسة لبيق الاعطاف بآلات الوزارة، وكان يحب أهل الأدب ويقرّب أهل العلم، اقتنى كتباً كثيرة نفيسة، حدّ ثنى ولده شرف الدين أبو القاسم على " (رحمه الله) قال : اشتملت خزانة والدى على عشرة آلاف مجلد من نفائس الكتب ، وصنف الناس له الكتب ، فمن صنف له المعبانى اللغوى ، صنف له العباب ، وهو كتاب عظيم كبير فى لغة العرب ، وصنف له عز الدين عبد الحميد بن أبى الحديد كتاب شرح نهنج البلاغة يشتمل على عشرين مجلداً فأثابهما وأحسن جائزتهما ، وكان ممدّحاً ، مدحه الشعراء، يشتمل على عشرين مجلداً فأثابهما وأحسن جائزتهما ، وكان ممدّحاً ، مدحه الشعراء، وانتجمه الفضلاء ، فمن مدحه كال الدين بن البوق قصيدة من حملتها :

مؤيد الدِّينِ أبو طالب محمدُ بنُ العلقميِّ الوزيرْ

وهذا بيت حسن جمع فيه بين لقبه وكنيته واسمه واسم أبيه وصنعته وكان مؤيد الدين الوزير عفيفا عن أموال الديوان وأموال الرعية متنزها مترفعاً، قيل إن بدر الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية تشتمل على كتب وثياب ولطائف قيمتُها عشرةُ آلاف دينار ، فلما وصلت إلى الوزير حملها إلى خدمة الخليفة ، وقال أن صاحب الموصل قد أهدى لى هذا واستحييت منه أن أرده إليه ، وقد حملته وأنا أسأل قبوله فقيل ، ثم أنه أهدى إلى بدر الدين عوص هديته شيئاً من لطائف بغداد قيمته أننا عشر ألف دينار ، والتمس منه ألا يُهدى إليه شيئاً من لطائف بغداد قيمته أننا عشر ألف دينار ، والتمس منه ألا يُهدى إليه شيئاً بعد ذلك.

وكان خواصُّ الخليفة جميعُهم يكرهونه ويحسُدونه ، وكان الخليفة يعتقد فيه ويحبهُ ، وكثروا عليهِ عنده ، فكف يدّه عن أكثر الأمور، ونسبهُ الناس إلى

أنه خامر ، وليس ذلك بصحيح ، ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته سلامتُه فى هذه الدولة ، فان السلطان هلاكو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سلم البلد إلى الوزير، وأحسن إليه وحكمه ، فلو كان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق إليه .

حدثنى كمال الدين أحمد بن الضحاك وهو ابن أخت الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي قال: لما نزل السلطان هولاكو على بغداد أرسل يطلب أن يخرج الوزير إليه ، قال: فبعث الخليفة فطلب الوزير فحضر عنده وأنا معه ، فقال له الخليفة قد أنفذ السلطان يطلبك وينبغى أن تخرج إليه ، فحرج الوزير من ذلك ، وقال: يا مولانا، إذا خرجت فمن يدبر البلد، ومن يتولى المهام ؟ فقال له الخليفة: لا بدأن تخرج ، قال: فقال: السمع والطاعة ، ثم مضى إلى داره وتهيأ للخروج ثم خرج ، فلما حضر بين يدى السلطان وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان ، ثم خرج ، فلما حضر بين يدى السلطانية الوزير السعيد نصير الدين محمد الطوسي وكان الذي تولى تربيته في الحضرة السلطانية الوزير السعيد نصير الدين محمد الطوسي في مادر وحمه الله والى على بهادر الشيحنة في كن الوزير شهوراً ، ثم مرض ومات (رحمه الله) في جمادى الأولى سنة في من وستهائة .

انقضت دولة بني العباس ووزرائهم ، وبذلك انقضى الكتاب ، والحمدُ لله وحدّه ، وصلواتُه على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسلامُه .

فرغ من تأليفه واستنساخه مؤلفه في مدة أولها جمادي الآخرة من سنة إحدى وسبعائة ، وآخرُها خامسُ شوال من السنة المذكورة بالموصِل الحدْباء، وهذا خط يده (تجاوز الله عنه).

114272209 B12757361 DATE DUE

DS 38.2 I 258 1938

SEP

1978



